

التاه عبت الكينير

الثاه عبّ سالكبنير

.

# الشاه عب السام عب

1789-1011 A 1.41-997

الدكتورب بع محدجمعت

111.

دارالنهضة العربية للطبّاعتة والنشتر سبّدون ص.ب ١١١

## تقديسم

يتفق المؤرخون على أن قيام الدولة الصفوية (١٩٠٨ – ١٥٠٠م) كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ ايران والشرق كله ، فلأول مرة يعلن المذهب الشيعي الاثني عشري مدهبا رسميا لكل ايران • حدث هذا والدولة العثمانية في عنفوان مجدها ، وقمة انتصاراتها ، ونحن نعرف أن الخلافة العثمانية كانت تعتبر نفسها حامية حمى المذهب السني والمسئولة عن العالم الاسلامي كله ، ولهذا لن ترضى عن خروج ايران عن التبعية للخلافة السنية واعلان المذهب الشيعي مذهبا رسميا ، فثارت الحروب بين الدولتين العثمانية والصفوية ، مما سبب ضررا كبيرا أحاق بالعالم الاسلامي ، حيث استثمر الغرب الاستعماري هذا الخلاف ، وتسلل بالعالم الاسلامي ، حيث استثمر الغرب الاستعماري هذا الخلاف ، وتسلل بالمرق الاسلامي ناهبا ثرواته ، ومستعمرا بلدانه !

واذا كانت الدولة الصفوية تمثل نقطة تحول هامة بالنسبة لتاريخ ايران والعالم الاسلامي ، فان الشاه عباس الكبير كان واسطة العقد بالنسبة لهذه الدولة ، حيث تجسدت خلال سني حكمه (٩٩٦-١٠٣٨هـ ملالسبة لهذه الدولة ، حيث تجسدت خلال سني حكمه (١٩٨٩-١٠٨٨ ملادهب الشيعي في ايران ، كما تمكنت الدولة الصفوية على عهده من استعادة السيطرة على الاماكن المقدسة الشيعية في العراق العربي، مما أتاح للايرانيين الفرصة لزيارة هذه المزارات بعد أن حرموا من زيارتها طول قرن من الزمان بدأ مع بداية حكم الدولة الصفوية واستمر حتى تمكن عباس من اخراج القوات العثمانية من النجف وكربلاء و

كما تميز عصر عباس الكبير بانفتاح ايران على الغرب، وعقد المزيد

من المعاهدات التجارية والسياسية بين ايران يوسائر السدول الاوروبية، ولقد كان المحور الاساسي الذي تقوم عليها هذه المعاهدات هو العداء المشترك للدولة العثمانية ، وكذلك ايجاد أسواق جديدة لبيع الحسرير الايراني ذي الشهرة الواسعة .

ويعتز الايرانيون بالشاه عباس الكبير كذلك بسبب حركة العمران الكبيرة التي تميز بها عصره ، وبخاصة في مدينة اصفهان حتى راج قول مشهور : «اصفهان نيم جهان» أي : أصفهان نصف العالم!

وهكذا كان الشاه عباس نجما ساطعا اخترق ضوؤه كل الحجب والغيوم التي غطت سماء ايران قبل عصر عباس وبعده، ولذلك حظي عباس باهتمام كل المؤرخين الايرانيين والعالميين ، فكتبت عنه العديد من المؤلفات باللغة الفارسية وباللغات الاوروبية المختلفة .

وعلى الرغم من هذا الاهتمام العالمي بالشاه عباس ، فان المكتبة العربية تخلو تماما من أي كتاب يتعلق بفترة حكم الشاه عباس ، وهذا مادفعني لتقديم هذا الكتاب ، على أمل أن يتعرف القارىء العربي على بطل قومي ايراني حمل الراية وتقدم بها حتى أصبحت ايران محط أنظار الجميع في ذلك الوقت ، وليدرك القارىء كذلك الآثار الضارة للفرقة والانقسام في العالم الاسلامي وما ينتج عن ذليك من اتاحة الفرصة للدول الاستعمارية كي تسيطر على مقاليد الأمور في الشرق وتنهب ثرواته !

والله الموفق بديع جمعة بيروت في ١٩٨٠

#### تمهيد

## ١ ــ الصفويون :

ينتسب الصفويون الى الشيخ صفي الدين الاردبيلي ١٥٠-٢٥٥ه (١٢٥٢\_١٢٥٢م) ، وقد ادعى البعض بأن نسب هذا الشيخ يمتد الى الحسين بن علي بن أبي طالب ، ولكن هذا النسب قد شك فيه كثير من المؤرخين ، فلم يرد في المراجع بان الشيخ صفي هدذا كان من السادة الذين ينتسبون لبيت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

وهكذا ثار الجدل حول تشيع الشيخ صفي وتسننه ، وان كانت أرجح الأقوال تؤيد أنه كان سني المذهب ومن أنصار الشافعية ، فقد قال حمد الله المستوفي القزويني ، وهو يتحدث عن سكان أردييل: «وأكثرهم على مذهب الامام الشافعي ، وهم من مريدي الشيخ صفي الدين الأردبيلي» (١) كما كتب عبيد الله خان قائد الأوزبك الى الشاه طهماسب الصفوي في عام ١٩٤٦هـ (١٥٣٠م) يعاتبه ، وقد أشار في كتابه الى تسنن الشيخ صفي ، حيث قال : « ٥٠٠٠ لقد كان الشيخ صفي - رجلا معززا مكرما ، كما كان من أهل السنة والجماعة ٥٠٠٠» (٢) ، وعلى

١ حمد الله مستوفي القزويني : نزهة القلوب ، المقالة الثالثة : في صفة البلدان والبقاع ، بسعي واهتمام جاي ليسترانج ص : ٨١ .

٢ \_ نصر الله فلسفي : زندكاني شاه عباس اول ، جلد أول ، جاب اول ١٣٣٤ ش ،
 ص ١٦٥ ، حاشية (٣) .

هذا فان معظم المؤرخين يرون أن اتجاه البيت الصفوي نحو المذهب الشيعي قد تم بعد وفاة الشيخ صفي الدين ، وفي عهد أبنائه وأحفاده، ولعلهم أرادوا تجميع أكبر عدد من الانصار والمريدين ، عندما روجوا بأنهم من نسل الحسين بن علي •

وقد ساعدت الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت تمر بها ايران خلال حكم المغول والتيموريين على زيادة الاقبال على دعوات الزهد والتصوف التي راجت في كل أرجاء ايران ، ومنها دعوة الزهد التي نادى بها الشيخ صفي الدين الاردبيلي، لذا تجمع حول مريدون عديدون ، كما كان الناس يزورونه في أردبيل للبركة والتعلم ، حتى فذكر بعض المؤرخين أن عدد الذين وفدوا على مقر الشيخ صفي الدين الاردبيلي من سكان مدينتي مراغة وتبريز خلال ثلاثة اشهر فقط، قد زاد على الثلاثة عشر ألف مريد ،

وبعد وفاة الشيخ صفي الدين تبعه أبناؤه وأحفاده في تولي مشيخة الجماعة الصوفية التي أسسها صفي الدين ، ولكن تتيجة للاضطرابات السياسية والاجتماعية التي اجتاحت ايران بعد وفاة تيمورلنك عسام ١٨٠٧ هـ (١٤٠٤م) ، بدأ أحفاد صفي الدين يهتمون بتسدريب أتباعهم عسكريا ، وتعويدهم على التضحية والفداء ، حتى يكونوا خير مدافع عن الطريقة في حالة تعرضها لأي ضغط سياسي من حكسمام القبائل التركمانية التي سيطرت على مقاليد الحكسم في غربي ايران ومن بينها منطقة أردبيل التي كانت المقر الاساسي للبيت الصفوي والتي تضم أذربايجان وشيروان والتي يتجمع فيها أكبر عدد من مريسدي البيت الصفوي و أقم هذه القبائل قبيلتان هما : قره قوينلو ، و آق قوينلو و وقد حدثت معارك كثيرة بين أنصار البيت الصفوي ورؤساء هاتين

الطائفتين التركمانيتين انتهت بمقتل الجنيد جد الشاه اسماعيل الاول مؤسس الدولة الصفوية فيما بعد بأمر من حاكم شيروان ، وهو رئيس طائفة قره قوينلو ، كما قتل ابنه الحيدر (والد الشاه اسماعيل) على أيدي الآق قوينلو والقره قوينلو معا ، وذلك عندما اتحدا لبعض الوقت أملا في التصدي للخطر الذي بدأ أنصار البيت الصفوي يشكلونه بعد أن تزايدت أعدادهم ، وتضاعف تسليحهم وتدريبهم •

وتتيجة لما كابده البيت الصفوي من هاتين الطائفتــين ، فقد نشأت خصومة شديدة فيما بينه وبينهما ، وأصبح الامر قضية حياة أو موت لأي طرف من هذه الاطراف ، ولهذا لجأ البيت الصفـــوي الى تدعيم مركزه عن طريق توطيد صلاته ببعض القبائل التركمانية المتطلعـــة الى القيام بدور فعال في الحياة السياسية الايرانية ، ولكن لم تواتها الفرصة لتسلط طائفتي القره قوينلو والآق قوينلو ، وقد أطلــــق على هذه القبائل والطوائف التركمانية التي انضمت الى البيت الصفوي أسسم «قزلباش» (١) وقد بلغ عدد هذه القبائل القزلباشية تسع قبائل كـــان أهمها قبائل : روملو، وشاملو ، واستاجلو ، والأفشار ، والقاجارية • وقد حدث هذا التلاحم بين هذه القبائل القزلباشية التركمانية وبين البيت الصفوي بدافع ـ بالاضافة الى الوحدة المذهبية ـ المصلحة المشتركة ، فالصفويون في حاجة الى مريدين وأعوان يحاربون معهم ضد أعدائهم، حتى يتحقق الأمل المنشود ويصبح البيت الصفوي هو البيت الحاكم لكل ايران ، ويكون المذهب الشيعي مذهب كل الايرانيين ، كما كانت تتطلع هذه القبائل للقيام بدور متميز في حكم ايران ، حيث سيكون لها الفضل على البيت الصفوي في حالة الوصول الى الحكم •

<sup>(</sup>١) اي اصحاب القلانس الحمراء ، حيث كانوا يغطون رءوسهم بلباس راس احمر ، وقد كانت هذه القلانس الحمراء رمز الطريقة الصفوية ٠

### ٢ - الدولة الصفوية قبل عباس :

سبق أن ذكرت أن الشيخ حيدر المرشد السادس من مرشدي البيت الصفوي ، ووالد الشاه اسماعيل الاول قد قتل نتيجة لتآمر طائفتي القره قوينلو ، والآق قوينلو ، ولهذا تم اسناد المشيخة لابند اسماعيل الذي تجمع حوله المريدون ، وعقدوا العزم على الانتقام من هاتين الطائفتين التركمانيتين ، وقد استطاع أنصار البيت الصفوي دخول شيروان وقتل حاكمها انتقاما لمقتل حيدر والد اسماعيل ، وقد تم ذلك الفتح عام ٥٠٦ هد (١٥٠٠م) ، وكان هذا الفتح بمثابة اعدلان رسمي بقيام الدولة الصفوية ، فقد تم بعد هذا الفتح تنصيب الشاه اسماعيل والأول كأول شاه يحكم من البيت الصفوي ، ونتج عن ذلك زيادة الصراع بين اسماعيل ومريديه وأعوانه ، من جانب ، وبين الآق قوينلو الذين يحكمون تبريز حاضرة أذربايجان من جانب آخر ، فنشبت الحرب الذين يحكمون تبريز حاضرة أذربايجان من جانب آخر ، فنشبت الحرب بين الطرفين ، وانتهت بانتصار اسماعيل وجنده ، وتم لهم دخول تبريز عام أمر بأن تقرأ الخطبة باسم الأئمة الاثني عشرية ، وأن تسك على العملة أمر بأن تقرأ الخطبة باسم الأئمة الاثني عشرية ، وأن تسك على العملة عبارة :

«لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله» • ثم يتبع ذلك ذكر اسم السلطان •

بعد ذلك اتسعت رقعة المعارك بين الصفويين وبين أعدائهم من التركمان ، ولكن النصر كان حليف البيت الصفوي في معظم المعارك، مما حقق للصفويين شهرة كبيرة ، والمزيد من البلاد التي دخلت تحت سيطرتهم ، فقد أخضعوا لسلطانهم كل أذربايجمان والعراق العجمي وفارس وكرمان وخوزستان ومازندران واستراباد ولاهيجان وكل أنحاء جيلان وكذلك مدينة يزد ، وهكذا أصبحت معظم الاراضي الايرانية

تحت لواء العلم الصفوي الاثني عشري ، بل ان الشاه اسماعيل استطاع بعد ذلك ان يمد سلطان دولته الفتية حتى الأماكن الشيعية المقدسة في النجف وكربلاء بالعراق العربي .

وتتيجة لهذا التوسع بدأ جيران ايران من أهل السنة يتحرشون بهم ، فثارت عدة معارك على الجبهة الشرقية بين الصفويين والأوزبك الدين كانوا يحكمون منطقة ما وراء النهر ، فقد هاجموا خرسان كي يقتطعوها من الدولة الصفوية الشيعية ، ولكسن اسماعيل استطاع اخراجهم من خراسان ، ثم كلف ولي عهده ليقيم بصفة دائمة بمدينة مشهد حاضرة خراسان ، كي يتولى الدفاع عنها •

أما عن الجبهة الغربية فقد هال العثمانيون ما وصل اليه البيت الصفوي من قوة ومنعة ، كما أغضبهم دخول الصفويين النجف وكربلاء، فسارع الخليفة العثماني بارسال انذار الى الثناه اسماعيل ، يطالب فيه بسرعة التخلي عن المناطق التي استولى عليها خارج الأراضي الايرانية ، ولم يترك له فرصة للتفكير ، حيث سارع الجيش العثماني بدخول تبريز واحتلالها مما دفع اسماعيل الى الفرار بعيدا عنها ، ولكن لم يدم بقاء العثمانيين في تبريز الاستة أيسام ، عادوا بعدها للاعداد كي يعدوا العدة لحملة جديدة على أوروبا ، مما أتساح الفرصة للشاه اسماعيل بالعودة الى حاضرة ملكه مرة اخرى ه

وتتيجة لكثرة الحروب التي خاضها الشاه اسماعيك الأول في الداخل وفي الخارج ألم ب المرض والوهن ، فأسلم الروح وله من العمر ثمانية وثلاثون عاما فقط ، وذلك في عام ٩٣٠ هـ، مات وقد ترك العرش لابنه طهماسب الاول ، الذي اتسم عهده بكثرة الحروب بين الصفويين وبين اعدائهم السنيين – في الشرق الأوزبك ، وفي الغرب العثمانيون – فقد هاجم العثمانيون العاصمة

تبريز واحتلوها أكثر من مرة ، مما دفع طهماسب الى نقل العاصمة الى داخل البلاد ، فاتجه جنوبا واتخذ من مدينة قزوين عاصمة جديدة للدولة الصفوية •

ولاشك أن الحروب المتعاقبة بين العثمانيين والصفويين قد أدخلت السرور على الاوروبيين ، لذا نراهم يحاولون الاتصال بالشاه طهماسب، يعرضون عليه خدماتهم ، وذلك على أمل عقد اتفاقيه في ضد العدو المسترك ، وأعني به الدولة العثمانية ، بغية ارباك الدولة العثمانية التي كانت تهاجم اوروبا بصفة منتظمة ، فوجه الاوروبيون في الدولة الصفوية عونا لهم يستطيع طعن العثمانيين من الخلف كلما تقدموا صوب أوروبا ، وبالتالي يضطر العثمانيون لتفتيت قواهم ونقل أعداد كبيرة من جنودهم الى الجبهة الشرقية المتاخمة لايسران ، مما يخفف الضغط عن أوروبا ، والحق يقال بان هذه المحاولات الاوروبية لم تحقق نجاحا يذكر في عهد طهماسب الاول ، ولكنها حققت كل ماكانت تصبو اليه وأكثر في عهد الشاه عباس كما سنرى من خلال الفصل الخامس من هذا الكتاب ...

وبعد فترة حكم دامست أكثر من نصف قرن (٩٣٤ – ٩٨٤ هـ) ودع الشاه طهماسب الحياة تاركا الحكم لعدد من الأبناء ، فنشب بينهم صراع انتهى بتولي ابنه اسماعيل الثاني عرش الصفويين وذلك بمساندة بعض طوائف القزلباش ، وقد كان هذا الصراع بين أبناء البيت الصفوي مؤديا الى صراع كذلك بين طوائف القزلباش مما أوجد شيعا وأحزابا متناحرة حول السلطة والنفوذ، ونتج عن ذلك انتشار الفتك بأبناء البيت الصفوي للتخلص منهم ، فاقدم اسماعيل الثاني على الفتك بكل من نازعوه السلطة من اخوته وأبناء الجود محمد خدابنده، وهكذا

أصبح العلاقة بين أبناء البيت الصفوي علاقة عداء وتوجس وخيفة كما أصبح الشاه لعبة في أيدي القزلباش الذين يوجهونه وفق أهوائهم، حتى أن بعض هذه الطوائف أرادت أن تمتص الخلافسات الداخلية بافتعال خصومة خارجية ، حيث شجعوا اسماعيل على مهاجمة العثمانيين، ولكن العثمانيين عاجلوهم بضربة قاصمة ، مما زاد من حنسق الناس والأمراء باسماعيل الثاني ، فسارعوا باغتياله ، وذلك بعد عام واحد من توليه الحكم ، أي في عام ٥٨٥ه .

بعد اغتيال اسماعيل الثاني لم يعد من أبناء البيت المالك الصفوي على قيد الحياة الا أخوه محمد خدابنده الكفيف البصر ، والذي كان يتولى أمر فارس من قبل والده طهماسب الاول واخيه اسماعيل الثاني، وعلى هذا لم يجد المتآمرون على اسماعيه الثاني من بديل ينصبونه حاكما جديدا الا هذا الضرير ، ولعلهم نصبوه لمعرفتهم بانه ضعيف الشخصية ، وبالتالي لن يقوى على الوقوف أمام أطماعهم .

وأمام ضعف شخصية الشاه الجديد ، بدأ دور أميرات البيست الصفوي في الظهور على مسرح الاحداث ، فقد حاولت أخته بريضان خانم ب والتي شاركت القزلباشية في اغتيال أخيها اسماعيل الشاني ب ان تكون صاحبة الكلمة الاولى في تسيير الامور داخل البيت الصفوي، وأن يظل أخوها محمد مجرد واجهة تختفي من ورائه ، ولكن هذا أثار حفيظة مهد عليا زوجة محمد خدابنده ، حيث تطلعت الى أن تكون الكلمة لها لا لأخت زوجها ، مما أوجد نزاعا مريرا بين هذه وتلك ، لم ينته الا بمقتلهما ، حيث تآمرت مهد عليا على بريخان خانم ، وتم اغتيالها لكسي يخلو المسرح السياسي للزوجة مهد عليا ، التي تجبرت وبدأت تفرض يغوذها وسيطرتها على كل رجال الدولة ، وعلى رؤسساء الطوائف

القزلباشية ، مما جعل صورتها كريهة لدى الجبيع ، ولذا أقدم بعضس القزلباشية على سفك دمها وهي ترقد على الفراش بجوار زوجهـــــــا محمد خداينده .

وامام هذه الاضطرابات داخل البيت الحاكم الصفوي ، بدأت كل القوى المناوئة للدولة الصفوية بالتحرك ضدهم ، سواء في ذلك المعسكر الأوزبكي في منطقة ما وراء النهر ، او الدولة العثمانية التي طالما اغارت على حدود ايران الغربية ، كما اصبح كل طامع في الحكم يتخفى وراء امير من امراء البيت الحاكم ، حتى يصل به الى العرش ، فيكون صاحب الكلمة الأولى في الدولة وهذا ما حدث بالنسبة لحماة الامير عباس بن محمد خدابنده الذي سيصبح ملكا بعسد ان ينتزع الحكم من ابيه ، كما سنرى اثناء دراسة الفصسل الاول مسن هذا الكتاب ،

وهكذا وصل عباس الى الحكم بعد فترة مريرة من الاضطرابات الداخلية والمنازعات بين ابناء البيت المالك ، والفتن بين الطوائف القزلباشية ، كما تولى الحكم والدولة محاطة بأعداء أشداء في الشرق وهم الأوزبك ، وفي الفرب وهم العثمانيون ، ولكن كيف عالج عباس كل هذه الفتن وتلك المنازعات ، وأصبح حاكما مطلقا مظفرا ؟ هذا مساسمغرض له بشيء من التفصيل في فصول الكتاب المختلفة .

# الفصل الاول

عباس ميرزا في خراسان تم تتويجه في قزوين

# الفضي اللأول

# إقامة عباس ميرزا في خراسان و تتويجه في قزوين

- 1 -

مولده :

ولد عباس ميرزا في ليلة السبت غرة رمضان عام ٩٧٨ ه<sup>(۱)</sup> ، الموافق السابع من يناير عام ١٥٧١ م<sup>(۲)</sup> ، وقد كانت ولادته في مدينة هراة مركز حكومة خراسان في ذلك الوقت<sup>(٦)</sup> ، حيث كان والده محمد خدابنده يتولى أمر خراسان من قبل والده الشاه طهماسب . وقيل بأن محمد خدابنده عندما رزقه الله بهذا المولود أرسل يبشر الشاه طهماسب بمقدمه وطلب منه اختيار اسم له ، فقام الشاه طهماسب بتسمية المولود باسم (عباس)<sup>(3)</sup> .

أما عن نسبه فهو ابن الشاه محمد خدابنده الذي حكم خلال الفترة ما

<sup>(</sup>۱) بحله ٔ یادگار : سال سوم شماره و دوم مهرماه ۱۲۲۵ش مقالة بعنو آن: مباحث تاریخی از ابتدای صفویه تا آخر قاجاریه : پادشاهان ایران : هریك درکجا مدفونند . ص : ۱۳

<sup>(</sup>۲) نصر الله فلسنی : زندگانی شاہ عباس أول ؛ ج ۱ ، تهران ۱۳۳۶ ش ص : ۱

<sup>(</sup>۳) دهخدا : لغت نامه ، مراجعه دکمتر محمد معین ، شماره ۷۹ ، طهران ۱۳۶۱ ش ، ص : ۶۱

<sup>(</sup>٤) زندکانی شاہ عباس اول ، ج ۱ مس : ۲

بين عامي ٩٨٥ – ٩٩٦ ه ، والذي كان كفيف البصر ، مما ساعد على اضطراب الأحوال الداخلية في عصره . وقد ساعد ذلك أيضاً في بروز دور زوجته مهدعليا ابنة الأمير عبدالله خان المرعشي والي مازندران (١) والذي يتصل نسبه بسيد قوام الدين المشهور باسم الأمير الكبير (٢) . وقد لعبت هذه الزوجة دوراً بارزاً في توجيه دفة الحكم أيام محمد خدابنده مما أدى إلى الضجر منها والفتك بها ، كما أشرنا إلى ذلك في التمهيد .

وكان عباس الابن الثانى للشاه محمد خدابنده ، حيث رزق بأربعة أبناء هم على التوالى : حزة ميرزا ، عباس ميرزا ، أبو طالب ميرزا ، وطهماسب فقد ميرزا . وقد اغتيل حزة ميرزا عام ١٩٨٤ ه ، أما أبو طالب وطهماسب فقد سملت أعينهما بأمر من عباس بعد أن تولى حكم الدولة وزج بهما سجينين في قلمة ألموت (٢).

وظل عباس ميرزا يميش في كنف والديه في مدينة هراة حتى عام ٩٩٠ه ها ١٩٧٣ م) حيث صدرت الأوامر لأبيه بالتوجه صوب شيراز ، وترك إقليم خراسان ، ولكن شاء القدر ألا يسافر الطفل عباس مع والديه ، وأن يميش محروما من عطف الوالدين بعد عام ونصف فقط من ولادته ، ولكن كيف تم ذلك ؟

 <sup>(</sup>۱) هدایت (رضاقلیخان) ملحقات تاریخ روضة الصفا ناصری ، ج : ۸
 قم ( ایران ) ۱۳۳۹ ش ، ص : ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) لغت نامه ؛ شاره : ٧٦ ، ص : ٤١

<sup>(</sup>۳) ادوارد براون : تاریخ ادبیات <sub>ای</sub>ران از آغاز عهد صفویه تازمان حاضر ، ترجمه رشید یاسمی ، چاب دوم ، تهران ۱۳۲۹ ه ش، ص:۹۷

ولاية عباس أمر خراسان .

كان من المتبع منذ عهد الشاه اسهاعيل الأول أن تسند حكومة خواسان لأكبر أبناه الملك ، فأسند أمرها إلى ابنه طهماسب ووفر له في المنطقة ما بلزمها من قوات القزلباش التي تستطيع الدفاع عنها ، ورد أي هجوم أوزبكي عليها ، وبعد وفاة اسهاعيل الأول ، أسند الشاه طههاسب أمر هذه الولاية إلى ابنه الأكبر محد خدابنده ، فعاش فيها فترة طويلة ، وكان يتركها أحيانا لفترات وجيزة ثم سرعان ما يعود لحكمها من جديد . ولكن حدث في أواخر حكم الشاه طهماسب أن اختلف محد خدابنده مع قائد الجند هناك وأخذ بشكوكل منهما الآخر للشاه طهماسب ، فعرص الشاه على أن يقضى على هذا النزاع حتى لا يكون مدعاة لاضطراب الأمور هناك ؟ بما قد يعرض خراسان لهجات من قبل الأوزبك المتربصين بالدولة الصغوية ، فأصدر الشاه أوامره التي تنص على :

۱ — أن يتوجه محمد خدابنده وجميع أبنائه عدا حمزة ميرزا إلى شيراز
 لكى يتولى حكم ولاية فارس .

اسناد ولایة خراسان ومرکزها هراة إلى حمزة میرزا بن محمد خدابنده (۱) و کان عمر حمزة میرزا فی ذلك الوقت ثمانی سنوات) .

ولكن الأمير محمد خدابنده وزوجته مهد عليا رجوًا الشاه طهماسب بالموافقة على تعيين ابنهما الثاني عباس ميرزا مكان أخيه الأكبر حمزة ميرزا

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ۸ ، ۹

الشديد التعلق بوالديه خشية أن تعتل صحته إذا أبعد عنهما (١) . أما عباس فما زال طفلا رضيعاً لا يستطيع أن يشعر بمرارة ما بشبه اليتم ، ولعل تربية عباس مع عباس بعيداً عن كنف والديه كانت ذات أثار بعيدة على مسلك عباس مع أسرته بعد ذلك ومما سنعرض له في حينه .

وافق الشاه طهماسب على تعيين عباس على و لاية خراسان ومقرها هواة فى عام ٩٩٠ه، ولما كان له من العمر وقت صدور الأمر عام ونصف ، فقد أمر الشاه طهماسب بأن يتولى الوصاية عليه شاهقلى سلطان(٢)

وهكذا بدأ اسم عباس يتردد على الألسنة كحاكم وهو ما زال طفلا رضيماً ، وأصبحت منطقة خراسان كلها تحت إمرته الإسمية ، ولولا حرص محمد خدابنده على اصطحاب ابنه الأكبر حمزة ميرزا معه إلى شيراز ، لما تولى عباس أمر خراسان ، ولما أتيحت الفرصة لعباس لسكى يلعب ذلك الدور الخطير الذى لعبه فى تاريخ إيران وما جاورها من البلاد ، لأنه لو سافر مع والده محمد خدابنده إلى شيراز ، وبتى حمزة ميرزا ، لكان من الممكن أن يلعب حمزة ميرزا ذلك الدور الذى أداه عباس بتخطيط من أمراه خراسان أولا ، وبتفكيره ثانياً . وهكذا قدم محمد خدابنده لابنه الرضيع عباس خدمة كبرى دون أن يدرى .

<u>-- ۳ ---</u>

الأمر باغتيال عباس ميرزا :

بعد رحیل محمد خدا بنده إلى شیراز ، بتى عباس میرزا في هراة عاصمة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص : ٩

<sup>(</sup>٢) لغت قامه . شهاره : ٧٦ ، ص : ٤١

خواسان لا يبرحها إلى غيرها من المدن ، ولم يرد فى الأخبار بأنه التقى بأبيه خدابنده منذ رحيله وحتى تولي مه عرش الدولة الصفوية عام ٩٨٠ هـ (١٥٧٨م) (١) . وسارت الأمور على هذه العال حتى توفى الشاه طهماسب عام ٩٨٤ هـ (١٥٧٦م ) (٢) . وتولى الحكم من بعده اسماعيل الثانى ، فأبقى على عباس فى منصبه والياً على خواسان ، كما أبقى على أبيه محمد خدابنده فى مكانه بشيراز .

وفجأة حدث تغير كبير فى علاقات أفراد البيت الصفوى وبدأت الاضطرابات تجتاح الدولة ، وانتشرت الدسائس فيا بيهم ، فأقدم الشاه اسماعيل الثانى على الفتك بعدد كبير من أمراء البيت الصفوى ، ولم يعد مهم على قيد الحياة إلا محد خدابنده وأولاده ، وأخيرا فكر الشاه اسماعيل الثانى فى اغتيالهم والتخلص منهم .

وذكر البعض أنه أقدم على هذه الخطوة الأخيرة عندما أنجب ابنا أساه ( أبا الفوارس شجاع الدين محمد ) ( ( أبا الفوارس شجاع الدين محمد ) ( ( أبا الفوارس شجاع الدين محمد ) ( أبا الأسرة من يخشى بأسه سوى من بعده دون منازع ، ولما لم يبق من أبناء الأسرة من يخشى بأسه سوى أخيه محمد خدابنده وأولاده ، فقد أصدر أوامره السرية إلى بعض حكامه وقواده بالقضاء على أخيه محمد خدابنده وجميع أبنائه ، فأوكل أمر محمد خدابنده إلى ( ولى سلطان ذى القدر ) أحد ولاة إقليم فارس ، وأسند مهمة خدابنده إلى ( ولى سلطان ذى القدر ) أحد ولاة إقليم فارس ، وأسند مهمة

<sup>(</sup>۱)کلیفورد ادموند بوسورت : سلسله های اسلامی ، ترجمهٔ فریدون بدره ای . تهران : ۱۳۶۹ ش ، ص : ۲۵۵

 <sup>(</sup>۲) تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفویه تازمان حاضر ،
 ص : ۹۷ .

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس أول ، ج: ١ ، ص: ٢٤

قتل عباس في هراة إلى عليقليخان شاملو ، على أن بتولى عليقليخان حكم هراة بمدذلك (١).

وتنفيذًا لأوامر الشاه اسماعيل الثانى، توجه عليلقيخان صوب هراة ، فوصلها فى السادس والعشرين من رمضان عام ١٨٥ه (٢) ، وكان من المفروض أن يسفك دم عباس ميرزا بمجرد وصوله ، ولكنه تباطأ بعض الوقت ، إما شفقة بهذا الطفل الذى لم يرتكب جرما يستحق معه عقوبة الإعدام ، وإما بواعز من قدسية شهر رمضان المبارك ، فآثر الانتظار حتى ينقضى هذا الشهر الحرام وتنقضى أيام عيد الفطر (٣) ، وبعد ذلك بنفذ المهمة التي أسندت إليه، والتي وجد نفسه مضطرا لتنفيذها امتثالا لأوامر الشاه اسماعيل الثانى، وإسباعا لرغبته هو فى حكم مدينة هراة بعد التخلص من عباس .

ولـكن شاء القدر أن ينجو عباس من القتل ، حيث وردت الأنباء إلى هراة من قزوين باغتيال الشاه اسماعيل الثانى نقسه فى الثالث عشر من شهر رمضان ٩٨٥ ه ( ١٥٨٨ م ) ، كاذكرت الأنباء بأن قواد القزلباش قد اختاورا محمد خد ابنده سلطانا على إيران وهكذا لم يعد عليقليخان مجبرا على سفك دم الطفل عباس ميرزا ، بل إن الحكمة اتستدعى الحفاظ عليه ، والإبقاء على حياته ، إرضاء لوالده الشاه الجديد من جهة ، واحمال استخدامه ورقة رابحة قد تفيد فيا بعد فى تدعيم جانب من يتولى رعايته ، وتصريف أموره من جهه أخرى

<sup>(</sup>۱) رضا پازوکی . تاریخ ایران از مغول تاافشاریه ، چابآول ، طهران ۱۳۱۸ ش ، ص : ۳ ۳

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ٤٢

<sup>(</sup>٣) تاریخ ادبیات ایران از آغاز صفویه تازمان حاضر ، ص: ۹۵

وهكذا تولى عليقليخان الوصاية على عباس ميرزا ، وحكم باسمه في هراة ، وعامل عباس معاملة الأب لابنه ، كا أحسنت زوجته رعاية هذا الابن البعديد لهما ، لدرجة أن عباس كان يناديها ( أئتى ) ، وقد حفظ لهما عباس حسن رعايتهما له ، وظل وفيا لهما كا سأشير إلى ذلك عند الحديث عن مقتلل عليقليخان على أيدى القوات الأوزبكية ، وبعد ذلك ضم إليه زوجة عليقليخان لتعيش في بلاطه ، فظلت ملازمة له ومشرفة على خدمته إلى أن توفيت عام ١٠٣٧ ه ( ١٦٢٣ ) في مازندران ، وأمر بأن يدفن جسدها في كو بلاء (١٠)

- { --

## التحفظ على عباس ميرزا في هراة :

ما أن تولى محمد خدا بنده عرش الدولة الصفوية عام ٩٨٥ه (١٥٧٨م) (٢) حتى حرص على استعادة إبنه عباس للعيش معه فى قزوين ، بعد أن أنجاه الله من عقوبة الإعدام امتثالاً لأوامر الشاه اسماعيل الثانى ، فأرسل الأمير عبد الله خان الماز ندرانى خال عباس إلى هراة لاحضار عباس ميرزا (٢) ولكن ما أن وصلل إلى هراة حتى اعترض عليقليخان على تسليمه عباس ميرزا واحتج بقوله :

« إن ملك هراة يصل إلى حدود خراسان وما ورا. النهر والتركستان، وكلما كان ولىالعهدأو أحد الأمراء الـكبار مقيما بهراة ؛كاماكان ذلك مدعاة

<sup>(</sup>۱) رندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ٤٢

<sup>(</sup>٢) سلسله هاى اسلامى ، ص : ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاریخ روضة الصفا ناصری ، ج ۸ ، ص : ١٩٥

لاستقرار الأمور في تلك المناطق ، وهذا أفضل لمصلحة الدولة كلما .٠٠(١)

وقد أيده في ذلك جمع أمراء خراسان ، وقالوا لرسول الشاه وزوجته : إن هراة منذ بداية الدولة الصغوية يوجد بها أحد الأمراء الكبار، وإن وجوده يوجب الاتفاق القام بين حكام مناطق خراسان المخقلفة ، وبأوامره يمكن فص المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بينهم ، فإذا رحل عباس إلى قزوين ؛ فستظهر على السطح من جديد المخلافات العديدة التي كانت قائمة قبل ذلك في خراسان بين طوائف القزلباش، وسيشغلون بها ، مما مجمعل المسرح مهيأ لهجوم الأوزبك على مناطق خراسان . . . » (٢)

لاشك أن كلا الحجتين بعيدتان عن الصواب ، والعقيقة أن هدف عليقليخان كان يتمثل في الاحتفاظ بعباس في هراة كرهينة في يده بضغط بها على الشاه محمد خدا بنده ، وعلى طوائف القرنباش الموجودة في العاصمة قروين والسكى بصل عليقليخان إلى تحقيق هذا الهدف نجده يحاول جع أمراء خراسان حوله ، فانضم إليه جميع أمراء وقواد طائفته شاملو ، وكذلك أمراء وقواد طائفة استاجلو برئاسة مرشد قليخان حاكم خواف وباخرز (٣) ، وعقد هؤلاء جميعا اجتماعا انفقوا فيه على الاتحاد فيما بينهم ضد طوائف القرنباش المسيطرة على مجرى الأحداث في العاصمة قروين ، كا اختاروا عليقليخان زعيا لهم ، وأطاقوا عليه لقب « خانلرخاني » أى رئيس الخانات (٤).

واعترض على هذا التجمع مرتضى قليخان حاكم مشهد، لأنه كان على

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>۲)زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ۴۳

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق و نفس الصفحة

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق . ص: ٢٦

عداء سابق مع عليقليخان شاملو ، فشعر بأن بقاء عباس في هراة تحت وصاية عليقليخان مدعاة لافتخاره ، وربما يكون نواة لاستقلال خراسان عن العاصمة قزوين متى سنحت الظروف لذلك . (١) أضف إلى ذلك أن مرتضى قليخان كان من قبائل التركان المتمركزة في قزوين ، ويهمه ألا يكون للقراباش من طائفتي شاملو واستاجلو أي سيطرة ، أو أن تسكون في أيديهم ورقة رابحة يلوحان بها في الصراع الدائر بيهم وبين طائفته في العاصمة قزوين .

وأمام هذا التعنت من عليقليخان ومرشد قليخان زادت مخاوف محمد خدابنده وزوجته مه حدعليا على مصير طفلهما عباس ميرزا، وصوما على استرجاعه بأى طريقة ، وكلفا رسولا آخر بالتوجه فورا إلى هراة واحضار عباس، وتهديد عليقليخان ومؤيديه، ولكن عليقليخان ومرشد قليخان رفضا الانصياع لأوامر الشاه وزوجته، وصمما على احتجاز عباس فى خراسان مها كانت العواقب، فكانت النقيحة أن أصدرت مهد عليها حساحبة الكلمة الأولى فى الدولة \_ أمرا بعزل عليقيلخان ، وإسناد هراة إلى مرتضى قليخان حاكم مشهد والمؤيد لعودة عباس إلى والديه (٢٠) ولكن هذا الأمر لم ينفذ!

وأخيرا استدعى الشاه محمد خدابنده وزوجته مهد عليا سلطان حين خان والد عليقليخان وأحد كبار رجال البلاط الصفوى بقزوين ، ووبخاه على احتجاز ابنه للأمير عباس ، وطالباه بضرورة العمل على إحضاره إلى العاصمة . فطلب سلطان حسين خان مهلة ثلاثة أشهر يتوجه فيها صوب هراة ويحضر عباس ، ولكنه قال : لا إذا كان جميع أمراء خراسان يجمعون على

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصفاناصری ، ج ۸ ۰ ص : ۱۹۵

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس أول ، ، ج ۱ ، ص : ٥٥

عدم الموافقة على رحيل الأمير عباس إلى قزوين ، فحاذا يرجى منه ومن ابنه علية لليخان أن يفعلا؟ ٥ (١).

سافر سلط ان حسین خان کمبعوث ثالث إلی هراة ، وطالب ابنه علیقلیخان بتسلیمه عباس میرزا لکی بعود به إلی قزوین ، ولکن علیقلیخان جمع أمراء خراسان المتآمرین معه ، وعقدوا مؤتمرا ناقشوا فیه مطلب سلطان حسین خان ، واتفقوا علی عدم السماح لعباس میرزا بالتوجه صوب قزوین مها کانت العواقب (۲)

تملكت الحيرة سلطان حسين خان بعد هذا الرفض ، إذ كيف يعود إلى العاصمة قزوين دون عباس ميرزا ؟ وبخاصة بعد أن قالت له مهد عليا قبل سفره : إن فشلت في اقناع ابنك عليقليخان في الإفراج عن عباس وإعادته إلى قزوين ، فلاداعي لعودتك أنت الآخر ، ولتبق في خراسان كذلك ! (٣) وأمام هذا التحذير بقي سلطان حسين خان في هراة فترة يحاول إقناع ابنه ، ولسكن دون جدوي ، فانقظر هناك لعل الأحداث تنفرج عن حل يخلصه من هذا المأزق ! .

لم يطل انتظاره وترقبه ، فقد جاءته الأنباء بأن أمراء القزلباش في قزوين قد فتـكوا بمهدعليا زوجة الشاه محمد خدابنده ، وقتلوا معها والدتها وجمعاً من أقاربها وأهل قبيلتها وذلك في يوم الأحد الموافق الأول من جمادى الآخوة عام ٩٨٧ه ( ١٥٨٠ م ) ، حيث أقلقهم نفوذها و تدخلها في كل شيء ،

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ رومنه الصفاناصری . ج ۸ ، ص : ۱۹۵ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق و نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس اول ، ج: ١ ، ص: ٥٥

وتسلطها على زوجها عــــديم الإرادة(١)

وبوصول هذه الأنباء إلى هراة ، توقف سلطان حسين خان عن مطالبة ابنه عليقليخان بتسليمه عباش ميرزا ، وعاد بمفرده إلى قزوين دون خشية من الشاه محمد خدابنده الذى كان فى درجة من الضعف لا تسمح له بمحاسبة أحمد.

ونلاحظ من سرد أحداث هذه القصة كيف كانت إبران تحمكم قبل عصر عباس: سلطان ضعيف لا يقوى على تصريف أى أمر من أمور دولته ، بلومن أمور أسرته ، فى مقابل ذلك سطوة لا حدود لها لأمراء القزلباش، ومحاولة كل طائفة منهم الاستقلال إن أمكن بالإقليم الذى يتمركزون فيه ، ومن للسلم به أن هدذا الوضع سيؤدى إلى تطاحن وحروب بين طوائف القزلباش فى المختلفة ، سواء فى داخل الإقليم الواحد ، وسواء بين طوائف القزلباش فى الأقاليم المختلفة ، وهذا ماستراه واضحاً خلال سرد الأحداث بعد ذلك .

**- 6** -

تنصيب عباس ملكا في هراة :

سبق أن ذكرنا أثناء سرد وقائع قصة احتجاز عباس فى هراة أن خلافا تفجر بين عليقليخان حاكم هراة ، ومرتشى قليخان حاكم مشهد ، وقد أدى هذا الخلاف إلى وجود معسكرين فى خراسان: أحدهما معسكر عليقليخان و بؤازره مرشد قليخان و جميع أمراء القزلباش من طائفتى شاملو واستاجلو ، و ثانيهما مدسكر مرتضى قليخان و يؤازره بعض الأمراء المحيطين بمشهد ، وقد

<sup>(</sup>۱) تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفویه تازمان حاضر ، ص : ۹۸

احتدم البزاع بين المعسكرين حتى وصل إلى الحرب السلحة ، فتقدمت جيوش على علية لميخان ومرشد قليخان صوب مشهد والتقت نجيش مرتضى قليخان على مشارفها ، وكان النصر حليف الجيوش المتقدمة ، مما اضطر مرتضى قليخان إلى النراجع والاحماء بمشهد نفسها ، فتقدمت الجيوش المنتصرة وحاصرت مشهد مدة أربعة أشهر دون أن تنجح في اقتحامها (۱).

وأمام منعة مشهد اضطرت جيوش عليقليخان ومرشد قليخان إلى فك الحصار، والتوجه صوب نيسا بور المتحدة مع مشهد، بغية الاستيلاء عليها، ولكن حاكمها استطاع أن يحميها من هجومهم، فارتدوا عنها دون الظفر باحتلالها. (٢)

هذه الأحداث كانت ذات صدى في العاصمة قزوين، حيث شعر أمراء القزلباش هناك بأن علية ليخان قد تجاوز كل حسدوده، وأنه يهدد كل أعوانهم في خراسان، فصمموا على الانتقام منه في شخص والدبه، فألقوا القبض على سلطان حسين خان وزوجته، ونفذوا فيهما حكم الإعدام (٦٠) مما زاد الموقف سوءاً في خراسان، حيث جاهر عليقليخان بعدائه السافر للبلاط وأمراء القزلباش بالعاصمة، وأقدم على تنفيذ خطوة جريئة وهي المبلاط وأمراء القزلباش بالعاصمة، وأقدم على تنفيذ خطوة جريئة وهي المبلاط وأمراء القرلباش بالعاصمة، وأقدم على تنفيذ خطوة مريئة وهي المبلاط وأمراء القراباش بالعاصمة، وأقدم على تنفيذ خطوة . هم ١٩٨٩ ، هم إعلان تنصيب عباس ملكا على خراسان كلها، وذلك في عام ١٩٨٩ ، هم إعلان تنصيب عباس ملكا على خراسان كلها، وذلك في عام ١٩٨٩ ، هم إعلان تنصيب عباس ملكا على خراسان كلها، وذلك في عام ١٩٨٩ ، هم إعلان تنصيب عباس الشاه عباس، وقرأ باسمه الخطبة (٤٠).

لاشك أن إقدام عليقليخان على إعلان عباس ملكا في خراسان لم يكن

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصفا ناصری جیم ، ص : ۲۰۲

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) زند کانی شاہ عباس أول ، ج ١ ، ص : ٦٣

<sup>(</sup>٤) تاریخ ایران از مغول تاافشاریه ، ص : ۳۰۸

نتیجة لمفتل والدیه فقط، بل کانت هناك عوامل أخرى شجعت على انخاذ هذا القرار، وأهمها.

١ \_ضعف الشاه محمد خدا بنده ، وبخاصة بعد مقتل زوجته مهد عليا .

انغماس ولى العهد حمزة ميرزا فى لهوه وعبثه ، وعدم أكترائه بأمور الدولة ، وعدم حرصه على مساعدة أبيه ضد الأخطار المحيطة به فى الداخل والخارج<sup>(۱)</sup>.

٣ انشفال الجيش الصفوى بصد هجوم عثمانى متقدم فى آذربانجان ،
 مما بجمل الفرصة سانحة لعليقليخان ليتخذ قراره دون خوف أو وجل .

عان هدف عليقليخان منذ وصوله إلى هراة يتمثل فى محاولة التملط وفرض نفوذه على النطقة كلها ، وجمع الأعوان حوله ، وقد وضح هدفه هذا من احتجازه لعباس ميرزا فى هراة ، ومن تجميعه أمراء القزلباش من طائفتى شاملو واستاجلو حوله ، وانتخابهم له ليـكون رئيساً عاماً لهم .

بإعلان عباس ملكا ، أصبح للدولة الصفوية - ولأول مرة فى تاريخها ملكان ، أحدهما الشاه محمد خدابنده الحاكم الشرعى للدولة كلها ومقره قزوين ، وثانيهما ابنه عباس الذى نصبه عليقليخان ملكا عل خراسان ، ومقره هراة ، والنقيجة المتوقعة أن يندلع الصراع الحربى بينهما ، ويكون الصراع فرصة لأعداء الدولة الصفى سوية فى الداخل والخارج للتطاول على سيادتها وأملاكها ، مما يزيد الأحوال سوءاً ، ويهدد الدولة كلها بالزوال والاندثار .

وما أن وصلت أنباء هراة إلى الشاه محمد خدابنده وهو مشفول بمحاربة

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة

العابيين ، حتى آثر عقد صلح مع العدو الخارحى لكى بتفرغ لهذا الخطر الداخلى ، وأعد جيشه عدته للتوجه إلى خراسان لقمع الفتنة قبل أن يستفحل خطرها، كأخذ عليقليخان ومرشد قليخان ومؤيد وها يستعدون للقاء جيش قزوين . خطرها، كأخذ عليقليخان ومرشد قليخان ومؤيد وها يستعدون للقاء جيش قزوين في سبزوار، والكن ما أن وفعلا تقدمت جيوش خراسان للقاء جيشه حتى شعرت جيوش خراسان بأنه لاقبل اقترب الشاه محمد خدا بنده مجيشه حتى شعرت جيوش خراسان بأنه لاقبل لهما بمحاربة الجيش للتقدم الذى يفوقها عدداً وعدة ، وتراجم كل جيش من جيوش خراسان إلى مقر حكمه ، فرجع مرشد قليخان وعسكر في قلمة هراة . فتقدم جيش الشاه من جيوش خراسان إلى قلمة تربة وحاصرها مدة ستة أشهر دون أن يتمكن من الإستيلاء عليها ، فتوسط بعض الأمراء بين الشاه وبين مرشد قليخان من الإستيلاء عليها ، فتوسط بعض الأمراء بين الشاه وبين مرشد قليخان حتى ثم المسلح بينهما، بشرط أن يسحب مرشد قليخان اعترافه بعباس ويعلن حضوعه للشاه محمد خداننده ، ثم مثل أمامه ، فأمنه الشاه على نفسه وعلى مركزه وأعاده إلى حكم منطقته مرة أخرى (۱).

بعد ذلك تقدم جيش قزوين صوب هواة ، فالتقى بمقدمات جيش عليقليخان وانتصر عليها فى بعض الممارك الصغرى ، ثم واصل تقدمه حتى حاصر قلعة هراة حيث يوجد عليقليخان وعباس ، واستمر الحصار مدة شهرين وقد فكر ميرزا سليان وزير الشاه محمد خدابنده فى خطة مؤداها أن يصعد الجنود ذات ليلة السلالم، ليفاجئوا جنود عليقليخان وعباس بالداخل، ولسكن أعداء هذا الوزير أبلغوا عليقليخان بالخطة عن طريق رسالة أرسلت بسهم إلى داخل القلعة ؛ (٢) مما أدى إلى فشل الخطة .

 <sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصفا ناصری ، ج ۸ ، س : ۲۱٦

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ح ۱ ، ص : ۲۷

ثم حدث أثناء العصار أن تقدمت الجيوش العثانية صوب آذر بايجان واستولت على أجزاء منها ، مما كان يتحتم معه على الشاه محمد خدا بنده وجيشه العودة لصد هذا الهجوم العثانى ، لذا بدت فى الأفق بو ادرصلح بين الجانبين، فأرسل علية لميخان ابنه إلى معسكر الشاه محمد خدا بنده ليقدم فروض الطاعة والمعاذير ، ويطالبه بفك الحصار عن قلعة هراة ، فأحسن الشاه استقباله وقبل اعتذار أبيه (۱) ، ثم أصدر الشاه أو امره بتثبيت ابنه عباس على حكم خراسان كلها من قبله ، وأن يظل عليقليخان واصيا عليه (۲) ، كا أمر بعزل مرتضى قليخان عن حكم مشهد (۳) حتى لا تتجدد الاضطرابات في منطقة خراسان ، في مقابل أن يعيد عليقليخان اسم الشاه محمد خدا بنده إلى الخطبة في خراسان ، وتسك النقود باسمه ، وأن يعترف عليقليخان وعباس ميرزا بولاية العهد لحزة ميرزا .

بعد أن اطمان الشاه محمد خدابنده على إخماد فتنة عليقليخان ، وابنه عباس ميرزا؛ سارع بالعودة إلى العاصمة استعدادا لصد الهجوم العمانى على آذربا يجان ، وقد وصل إلى العاصمة فى جمادى الأولى عام ٩٩١ هـ .

هدأت الاحوال فى خراسان بعض الوقت بعد عودة الشاه إلى قزوين ، وانتصاره على فتنة ابنه عباس والمتآمرين معه ، ولكن على الرغم من هذا الانتصار فإننا نلاحظ أن عباس بقى فى خراسان وباعتراف من الشاه نفسه ، بعد أن حاول فى حياة زوجته مهد عليا استعادته إلى قزوين وفشل فى ذلك ،

<sup>[</sup>۱] ملحقات تاریخ روضة الصفاناصری ج ۸ ، ص : ۲۰۲

<sup>[</sup>۲] تاریخ ایران از مغول تاافشاریه . ص: ۳۰۸

<sup>[</sup>٣] زندگانی شاہ عباس اول ، ج ١ ، ص : ٧٧

<sup>[</sup>٤] المرجع السابق ، ونفس الصفحة

وبقاؤه فى خراسان معناه احتمال معاودة التآمر ضد الشاه ، وهذا ماحدث وسنعرفه بعد ذلك ، كا أحرز عليقليخان بعض المكاسب ، حيث عينه الشاه بأمر شرعى منه وصيا على ابنه عباس ميرزا ، ومعنى ذلك أنه كوسى على عباس قد اكتسب شرعية فى أن يكون صاحب المكامة الأولى فى خراسان كلها لافى هرأة وحدها ، وبخاصة أنه نجح فى دفع الشاه محمد خدابنده لمزل مرتضى قليخان عن حكم مشهد ، وبذلك خلت خراسان من أى قوة مناوئة له ، ولمكن على الرغم من ذلك لم يواته الحظ كا كان يأمل ، بل سار الحظ فى ركاب رفيقه مرشد قليخان ، فما أسباب هذا التحول ؟

#### -- 7 ---

## عباس ميرزا في مشهد:

ما أن عاد الشاه محمد خدا بنده إلى قزوين ، حتى عاد مرشد قليخان إلى شق عصا الطاعة ، فتقدم صوب مشهد وطرد منها (سلمانخان) ما كمها من قبل الشاه محمد خدا بنده وذلك عام ٩٩٢ ه ، كا سيطر على بعض المناطق المجاورة لمنطقة نفوذه الأصلية في خواف وباخرز ، ووزعها على أقاربه من أمراء طائفة استاجلو<sup>(۱)</sup>

وبعد أن شعر باتساع نفوذه ، بدأ بخطط لنقل عباس ميرزا من هواة إلى مشهدلتكون له الوصاية عليه ، وتكون الكلمة الأولى فى خراسان كلها له ، لذا نراه يحاول أن يدعو عباس ميرزا إلى زيارة الأعتاب المقدسة فى مشهد ، حتى بروح عن نفسه (٢) ، فبدأت الشكوك تساور عليقليخان فى

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاه عباس اول ، ص: ۱۹۶

<sup>[</sup>۲] تاریخ ایراناز مغول تاافشاریه ، صن : ۲۰۹

نوایا مرشد قلیخان ، وماذا یبغیه من وراء دعواته المتکررة لعباس مبرزاً لزیارة مشهد ، وزادت شکوکه عندما وصلته رسالة من موشدقلیخان یدعوه ومعه عباس میرزا للحضور إلی مشهد للتشاور معاً فی تسخیر أجزاء خراسان الغوبیة حتی حدود دامغان و بسطام و استراباد ، فتمالک الضیق علیقلیخان من هذه الدعوة ، إذ کیف بجرؤ مرشد قلیخان علی دعوته و عباس للمثول لدیه فی مشهد ، والمفروض أنه یا تمر بأمره ، و بمثل هو فی هراة و یقدم له ولعباس میرزا فروض الطاعة ، لذا سارع علیقلیخان بتوجیة رسالة إلیه یدعوه فیها للحضور إلی هراة لکی یقدم فروض الطاعة .

كتم مرشدقليخان حقده و نواياه وسافر إلى هراة ، وهناك جرت محاولة الاغتياله مما جعله يطلب العودة فورا إلى مشهد على الرغم من اعتذار علية لميخان بأن ماحدث لم بكن على علم به (۱)، وأخيراً عاد إلى مشهد واحتدم العراع بين الطرفين ، ثم تطور النزاع إلى حد الاستعداد المحرب ، وأخيراً التقى جيش هراة وجيش مشهد فى معركة وقعت على الطريق بين المدينة بن عند بلدة تسمى (سوسفيد) .

وأثناء احتدام القتال بينهما ، حدث حادث مفاجى و غير سير الأحداث في خراسان وإيران كلها بعد ذلك . فقد ذكر البعض بأن عباس ميرزاكان موجودا مع عليقليخان في هذه الحرب ، فأوصى مرشد قليخان بعض جنوده بمحاولة اختطاف عباس ميرزا ، وقد واتهم الفرصة عندما طعن فرس عباس في المعركة ، وترجل عنه وضل طريق عودته صوب عليقليخان ، فألقى جنود مرشد قليخان القبض عليه وأسروه ، وأخذوه صوب مرشد قليخان الذى

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاه عباس اول ، ص : ۱۱۷

سارع بإرساله إلى مشهد ليكون تحت وصايته بعد ذلك .(١)وقد حاول عليةلميخان استعادته أو قتله ولكن دون جدوى .

وبعد أن ظفر مرشد قليخان بوجود عباس ميرزا في مشهد حاول أن يعيد الوئام بينه وبين عليقليخان ، فراسله يدعوه للحضور إلى مشهد للتصالح والتعاهد على الود مرة أخرى ، كا أفوج عن الأسرى من طائفة شاملو ؟ وقلد من رغب منهم البقاء في مشهد مناصب هامة في بلاط خراسان بمشهد، ونصب بعضهم مناصب قيادية في جيش عباس ، وعلى الرغم من كل ذلك رفض عليقليخان دعوته ، فأقدم مرشد قليخان على عقد مؤتمر كبير في وكوه سنكين » أحد متنزهات مشهد وذلك في بداية عام ١٤٤ ه ، حيث أعاد فيه تنصيب عباس ملكا على خراسان وخطب له وسك النقود باسمه، وأطلق على نفسه نائب السلطنة ، وقد ساعده في ذلك انشغال محمد خدابنده وحزة ميرزا في محاربة العثمانيين بآذربا بجان. (٢)

وهكذا انتقل عباس ميرزا للميش في مشهد بعد أن قضى في هراة مده أربعة عشر عاما ، إذ وقد بها عام ٩٧٨ ه ولم يفادرها إلا بعد أسره في معركة سوسفيد عام ٩٩٢ ه ، وبانتقاله إلى مشهد يكون قد انتقل إلى وصابة مرشد قليخان ، الذي أصبح بوصابته على عباس ميرزا أكبر أمراء خراسان نفوذا وقوة ، مما أوجد سوء تفاه دائم بينه وبين عليقليخان ، ولم ينقض سوءالتفاه هذا إلا بمقتلهما بعد ذلك ، كا أن انتقال عباس إلى مشهد ، نقل مركز الأحداث في خراسان من هراة إلى مشهد ، وضاعت معه آمال عليقليخان في استخدام عباس كورقة رابحة قد تصل بينه وبين الحكومة المركز بة

<sup>(1)</sup> Sir Percy Syikes: A History of Persia, Vol II, London 1951, p. 173.

إذا نجح فى فرض عباس ملكا على الدولة الصفوية كلما ، وانتقات تلك الآمال إلى الوصى الجديد مرشد قليخان الذى نجح فما لم ينجح فيه علية ليخان ، كاسنعوف من تطور الأحداث بعد ذلك .

#### **- V** -

النزاع حول ولاية العهد .

كانت الأحوال في العاصمة قزوين إبان حكم الشاه محمد خدابنده تقسم بعدم الاستقرار والاضطراب، مما أدى إلى وجود مزيد من الاغتيالات فكلما شعر قواد القزلباش بوجود شخصية قوية من بين أفراد أسرة الشاة، عكن أن تقف في طريقهم وتحد من تسلطهم ،سارعوا باغتيالها، وهذا ماحدث لكل من بريخان خانم أخت الشاه، ثم زوجته مهد عليا ، وأخيرا تم اغتيال ولى العهد حزة ميرزا في ٢٢ من ذى الحجة عام ١٩٤٤ هـ(١).

وما أن اغتيل ولى العهد حتى عت الاضطرابات جميع مدن إبران ، وزاد الجدل حول من سيكون ولى العهد الجديد من بين أبناء محمد خدابنده الباقين على قيد الحيلة ، وهم حسب ترتيب أعمارهم عباس ميرزا ، وأبوطالب ميرزا ، وطهماسب ميرزا ، وكان الشاه يتطلع إلى أن يباشر الحيكم بنفسه ، وألا يولى أحد أولاده ولاية العهد ، لأنه لو أسند ولاية العهد إلى ابنه عباس فسيجعل الكلمة بعد ذلك لقواد طائفتي استاجلو وشاملو، وسيفضب الطوائف المتمركزة في العاصمة قزوين ، وإذا أسند ولاية العهد إلى أبي طالب أو إلى طهماسب ، فإنه سيفضب ابنه عباس والطوائف المؤيدة له ، وبالتالى فإن إقدامه على تعيين أى ولى للعهد سيئير الفتن والاضطرابات من جديد ، وقد خاطب على تعيين أى ولى للعهد سيئير الفتن والاضطرابات من جديد ، وقد خاطب

<sup>[</sup>۱] تاریخادبیات ایران از آغاز عهد صفویة تازمان حاضر ، ص ۹۷

قواده فى ذلك ، فلم يوافقوه رأيه ، وقالوا له ، لايد من تعيين ولى للعهد لأنه ضرير لايستطيع سياسة أمور الدولة .<sup>(۱)</sup>

وقد انقسم الأمراء والقواد إلى مجموعتين ، مجموعة ترى أن تسند ولاية العهد إلى الابن الأكبر عباس ميرزا الموجود في خراسان ، ومجموعة أخرى ترى أن يسند المنصب إلى أبى طالب المقيم في قزوين ، ثم برزت جماعة ثالثة رأت عدم الإضرار بأيهما ، على أن تقسم ولاية العهد بينهما ، فتقسم أراضى الدولة الصفوية إلى قسمين ، وتعهد ولاية عهد كل قسم منهما إلى أمير من هذين الأميرين (٢) . واسكن الوأى الأخير كان خافتاً ولم يتردد كثيرا .

أما عن الجماعة التي رأت أن تسند ولاية العهد إلى أبى طالب فتتمثل في بعض طوائف القرلباش المتمركزة في قزوين ، وكان هدفها من ذلك فرض نفوذها على مجرى الأحداث في الدولة كلها ، وذلك لضعف الشاه محمد حدابنده ، ولحداثة سن أبى طالب المرشح لولاية العهد ، كما أنها رأت أن تبعد عباس عن ولاية العهد حتى لاتعطى الفرصة لأمراء القرلباش من طائفتي استاجلو وشاملو للوصول إلى العاصمة في حالة تولى عباس العرش ، مما يقضى على مكاسبها وسطوتها ، وقد تزعم هذا الانجاه إمامقليخان في قروين (٣).

واحتج أصحاب هذا الرأى ببعض الحجج الواهية ، ومنها أن حزة ميرزاكان قد أوصى قبل وفاته ، بأن تعهد ولاية العهد من بعده لأخيه أبى طالب ، وعلى هذا يجب أن تنفذ وصيته ، ويستبعد عباس من ولاية

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاہ عباس اول ج ۱ ، ص : ۱۱۶

<sup>[</sup>۲] تاریخ ایران ارمغول تاافشاریه ، ص : ۳۰۹

<sup>[</sup>۳] أحمد تاج بخش[ دكتور] : ايران در زمان صفويه ، تبريز ١٣٤٠ ش ، صن : ٥١ .

العهد<sup>(۱)</sup> . كما احتجوا أيضاً بأن عباس قد عاش طيلة حياته فى خراسان ، ومن الأفضل له وللدولة أن يظل هناك ، ولا داعى لمزيد من المشاكل وإسناد ولاية العهد له ، وإنما الأجـــدر بها من عاش بقزوين طيلة حياته وهو أبو طالب (۲) .

أما الجناح المضاد الذي رأى ضرورة إسناد هذا النصب للابن الأكبر عباس ميرزا ، فقد كان يتمثل أولا في أمراء القزلباش من طائفتي استاجلو وشاملو المتواجدين في خراسان ، وانضم إليهم بعض أمراء طائفتي التركان وتـكلو في قزوين وما جاورها ، وكذلك مرتضى قليخان وأبناؤه في دامغان ، على الرغم من عدائهم السابق لـكل من مرشد قليخان استاجلو ، وعليقليخان شاملو (٢) ، وانضم إلى مؤيدي عباس حكام كاشان وكرمان ويزد وأصفهان (٤).

ولكن على الرغم من كثرة المؤيدين لعباس ميرزا ، فقد استطاع الجناح الآخر إجبار الشاه محمد خدابنده ، على إصدار أوامره بأن يتولى ولابة العهد ابنه أبو طالب ، متخطيا بذلك حق الابن الأكبر عباس ميرزا ، وكان لهذا القرار أثره الكبير في زيادة الاضطراب في الدولة ، بل إنه أدى إلى عزل الشاه محمد خدابنده نفسه بعد ذلك .

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاہ عباس أول ، ج۱، ص ۱۱٤۰

<sup>[</sup>۳] ایران در زمان صفویه ، ص ۱ ه

<sup>[</sup>٣] نفس المرجع ونفس الصفحة

<sup>[</sup>٤] زندگانی شاہ عباس اول ، ج۱ ، ص : ۱۲۱

### تحرك عباس صوب قزوين :

سبق أن ذكرت أنه بعد موت حزة ميرزا ، اضطربت الأحوال في إيران ، واختلف أمراء القزلباش حول شخصية ولى العهد ، ففكر موشد قايخان في استطلاع أحوال قزوين ، لذا أرسل رسولا من قبل عباس ميرزا إلى العاصمة ليقدم مواسم العزاء إلى أبيه الشاه محمد خدا بنده في وفاة حزة ميرزا ، وقد حكل موشد قليخان هذا الرسول عدة رسائل موجهة إلى رؤساء طوائف القزلباش في قزوين يدعوهم إلى الألفة والحبة ، ونبذ الخلافات وضرورة الاتفاق على المناداة بعباس وليا للعهد . (١)

ومن المؤكد أن الغرض الرئيسي الذي كان يهدف إليه مرشد قليخان من سفر هذا المبعوث إلى قزوين ، يتلخص في استطلاع أحوال العاصمة ، وكيف تساس الأمور هناك ، حتى يستطيع أن يتصرف على بينة ، ويرسم خططه على أساس الإفادة من مواطن الضعف في العاصمة .

وأخيرا عاد رسول عباس ، ومرشد قليخان من العاصمة يحمل نبأ رفض أمراء القرنباش اختيار عباس وليا للعهد ، وإعطائهم المنصب لأبى طالب ميرزا ، ولـكن أهم ماعاد به هو اطلاعه على أحوال قزوين وما يكتنفها من اضطرابات وضعف ، وأمام هذه الأنباء أدرك مرشد قليخان أن الفرصة سانحة للتقدم صوب قزوين والإطاحة بالشاه محمد خدا بنده ، وتنصيب عباس مكانه. وقد شجـم مرشد قليخان على التوجه صوب العاصمة \_ إلى جانب سوء الاضطراب هناك \_ عدة عوامل منها انشغال محمد خدا بنده خارج العاصمة ،

<sup>[</sup>۱] ایران در زمان صفویه ، ۱ه

حيث كان موجودا باصفهان (١٠)، وكذلك الهجوم المفاجيء الذي يشنه الأوزبك على المناطق الشرقية من خراسان ، وتقدمهم صوب هراة ، فكان مرشدقلیخان مخشی تقدمهم صوب مشهد ، لذا آثر سرعة الحركة اللابتعاد عن خراسان، ومع ذلك فقد أفاد من هجومهم هذا عند بداية تحركه حيث أعلن أنه خارج ومعه عباس ميرزا وجيشهما لصد الهجوم الأوزبكي ودفعه خارج خراسان (۲۰)،ولمكنه بعددلك توجه صوب قزو بن لاصوب هراة، كاسبق أن أعلن . بدأت رحلة عباس ومرشد قليخان في بداية عام ٩٩٦ هـ (٣) ( ١٥٨٧م ) وقد بلغ عدد الجيش المرافق لها خمائة وستين جندى (٤) وسلكت الرحلة طريق دامغان وسمنان ، وعند وصولهم إلى دامغان انضم إليهم أبناء مرتضى قليخان ، كما أحسن حاكم سمنان استقبالهم ، وفي كل مدينة كانوا يمرون بها كان عدد من الجنود بنضمون إلى جند عباس ، مما كان يزيدهم قوة وتفاؤلا بتحقيق النصر والاستيلاء على قزوين ، وقد ذكر البمض أن عددجيشعباس وصل وهو على مشارف قزوين إلى ألني فارس وجندى <sup>(ه)</sup>، أى مايعادل أربعة أضعاف من خرجوا معه من مشهد .

وبعد استقبالهم الحافل في سمنان ، واصلوا السير حتى بسطام ، وهناك كتب مرشد قليخان وعباس رسالة إلى حاكم قزوين يطالبانه فيها بالاستعداد لاستقبال عباس وتسليمه المدينة ، فإذا بحاكم قزوين بلجأ إلى ممالأة كل من الابن والأب معا ، إذ أرسل رسالة إلى الشاه محمد خدا بنده

<sup>[</sup>۱] ایران در زمان صفویة ، ص: ۵۲

<sup>[</sup>۲] تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، س : ۲۰۹

<sup>[</sup>٣] زندگانی شاہ عباس أول ج ١ ، ص ١٢٨

<sup>[</sup>٤] ملحقات تاریخ روصه الصفا ، ج ۸ ،ص: ۲۳۲

<sup>[</sup>ه] زندگانی شاه عباس اول ، ج۱ ، ض : ۱۲۹

فى أصفهان يدعوه إلى العودة بسرعة إلى قزوين قبل أن يصلها عباس ، كما أرسل \_ فى نفس الوقت \_ رسالة إلى عباس ومرشد قليخان يرحب فيها بمقدمهما ، واستعداده لتقديم فروض الطاعة والولاء لعباس (١) وقد الخذ حاكم قزوين هذا الإجراء لكى يضمن بقاءه فى منصبه إذا نجح الوالد أو الابن فى الوصول أولا إلى قزوين ، والتغلب على الجناح المضاد له .

وما أن وصلت رسالة حاكم قزوين إلى عباس حتى سارع بالتوجه صوب العاصمة ودخلها قبل أبيه فى عشرة من ذى القعدة عام ٩٩٦ ه (١٥٨٨ م) دون مشقة أو قتال (٢٠ و بمجرد دخولهم المدينة أعلن مرشد قليخان تنصيب عباس كشاه جديد للدولة الصفوية ، كما أعلن تعيين نفسه نائبا للسلطنة ووكيلا للشاه عباس (٣).

وهكذا كللت رحلة عباس ومرشد قليخان بالنجاح ، فظفر عباس بالسلطنة وظفر مرشد قليخان بمنصب نائب السلطنة ، مما جمل موقف الشاء محمد خدا بنده صعبا ؟ فإما أن يحاول اقتحام العاصمة والدخول فى حرب مع ابنه ومؤيديه، وإما أن يسلم بالأمر الواقع ، ويتنازل عن العرش للشاه عباس ، ويتوارى هو عن الظهور على مسرح الأحداث ، فإلام انتهى للوقف بينهما ؟ .

— **٩** —

تتويج الشاه عباس الأول:

بعد أن نجح مرشد قليخان في تنصيب الشاه عباس ، كان لزاما عليه أن

<sup>[</sup>١] المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>[</sup>۲] ایران در زمان صفویه ، ص : ۵۲

<sup>[</sup>٣] ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٣٢

يستعد القاء قواد القزلباش المناصر بن الشاه محمد خدا بنده ، إذا فكروا فى مهاجمة قزوين والإطاحة بالشاه عباس ومؤيديه ، ولذا نجده يكلف أحد قواده ويدعى « پيرغيب استاجلو » بالتوجه على رأس قوة كبيرة من الجند صوب الطريق الموصل بين قزوين وأصفهان - حيث كان يوجد الشاه محمد خدا بنده - لكى يتصدى لأى هجوم محتمل من جيش العراق (١) المناصر للشاه المخلوع (٢)

أما عن الشاه محمد خدا بنده ، فبمجرد أن وصلته — وهو في اصفهان --أنباء تقدم عباس ومرشد قليخان صوب العاصمة قزوين ، وذلك من خلال
الرسالة التي بعث بها حاكم فزوين إليه ، يدعوه فيها إلى العودة إلى العاصمة
قبل وصول عباس إليها ، فإنه سارع بالعودة ومعه ولى عهده أبوطالب ميرزا(٢)
وعندما اقترب من مدينة فم أرسل يستدعى حاكها ليقدم فروض الطاعة
والولاء ، ولكن هذا الحاكم المؤيد لممسكر الشاه عباس ومرشد قليخان ،
ود على استدعاء محمد خدا بنده بإغلاق أبواب المدينة في وجهه، ورفض الساح
لجيش العراق دخول مدينته (٤) .

وعندما أدرك الشاه محمد خدا بنده وقواده أن عودتهم إلى قزوين لن تكون بالأمر الهين ، وأن الشاه عباس قد سبقهم إليها وتم تنصيبه ، أخذوا يتشاورون في الأمر، وانقسمت الآراء حول الخطوة التالية بعد منعهم من

<sup>[1]</sup> يقصد بحيش العراق ، الجيش المكون من طوائف الفزاباش التمركزة في مناطق قووين وأصفها ن وهمدان وأجزاء إيران الغربية ، وذلك تمييزا له عن جيش خراسان المكون من طوائف القزلباش المتمركزة في هراة ومشهد وغيرهما من مدن خراسان المختلفة

<sup>[</sup>۲] زندگانی شاہ عباس أول ، ج ۱ ، صحہ ۱۲۹

<sup>[</sup>٣] تاريخ إيران از مغول تا افشارية ، ص : ٣١٠

<sup>[</sup>٤] ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٣٢

دخول قم، فرأى بعض قواده العدول عن التوجه صوب قزوين ، وتغيير مسارهم نحو همدان ، واتخاذها عاصمة جديدة للدولة الصفوية تحت حكم المشاه محمد خدا بنده ، وحجتهم فى ذلك أن حزانة الدولة معهم ، وبدون الأموال لن يستطيع مرشد قليخان وعباس تصريف الأمور فى قزوين ، وسيضطرهم ماهم فيه من فقر إلى الرضوخ والإذعان ، مما سيقفى على فتنتهم دون حرب أوعراك (١).

أما الرأى الآخر ، فقد صمم أصحابه على ضرورة التوجه صوب قزوين والتصدى لمرشد قليخان وعباس والقضاء عليها وعلى أعوانهما ، لأن ترك العاصمة لسيطرة مرشد قليخان قد يقضى على نفوذهم وسيطرتهم نهائيا .

وأخيراً تغلب أصحاب الرأى الثانى ، وأخذ جيش الشاه محمد خدابنده يستمد للهجوم على قزوين ، ولكن حدث أثناء استمدادهم ما أدى إلى فشل كل خططهم ، حيث وصل إلى مسامع جنده تحذير مرشدقليخان الذى قال فيه : من لم يعد من هؤلاء الجنود بسرعة إلى العاصعة قزوين وقد تخلى عن سلاحه ، وأعلن موافقته على اعتلاء عباس عرش الصفوبين ، فإن جند الشاه سيستولون على ممتلكاته وأمتعته ودياره وزوجته (٢).

وأمام هذا التحذير بدأ جنود الشاه محمد خدابنده يتخلون عن مناصرته، ويحاولون الإسراع الى قزوين ليطمئنوا على ذويهم ودهاره، وبخاصة أنهم تركوهم منذ فترة ليست بالقصيرة، ولم تمض فترة وجيزة حتى انخفض عدد جنود الشاه المعزول من ثلاثين ألف جندى إلى عشرة آلاف جندى فقط. (٣)

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاه عباس ، ج ۱ ص ۱۳۰۰

<sup>(</sup>۲) (۲) ازندگانی شاه عباس أول ، ج۱ ، ص ۱۳۱۰ (۳) المانی شاه عباس أول ، ج۱ ، ص ۱۳۱۰

وبعد أن أدرك أمراء القرلباش المحيطون بالشاه محد خدا بنده صعو بة الموقف بالنسبة لهم ، وللشاه ، وبعد انسحاب معظم جنودهم ، بد أوا يبحثون عن حيلة يمكن أن تحفظ لهم بعض نفوذهم وسيطرتهم في قزوين ، فاقترحوا على الشاه محمد خدا بنده التوجه صوب العاصمة وإعلان تنازله عن الحكم لابنه الشاه عباس الأول ، عملا بالمبدأ القائل « من الأفضل للشيخ أن يسلم النوبة إلى الشاب (۱) كما أن أعداء إبران من الأوزبك والهما نيين قد استباحوا أرضها واحتلوا أجزاء كثيرة منها ، فإذا استمر النزاع بين الابن والأب حول العرش فإن الفرصة مواتية لمؤلاء الأعداء لزيادة المساحات التي يسيطرون عليها ، وعلى هذا فصوت المقل يدعو إلى أن يتولى زمام الأمور الأقوى وهو الشاه عباس حتى تستطيع إبران أن تقف أمام هؤلاء الغزاة في الشرق والغرب (٢).

وامل صوت العقل هذا لم يسكن إلا محاولة من أمواء القزلباش المحيطين بالسلطان محمد خدا بنده للتظاهر بتأييدهم للشاه الجديسة عباس الأول ،حتى يضمنوا الانضام إلى كفته الراجحة ، انتظارا لما تسفر عنه الأحداث ، لعلهم مجدون الفرصة للاطاحة بمرشد قليخان ، و بعدها يحيطون بالشاه عباس، و بسيطرون على مجرى الأمور كما كان الحال مع الشاه المعزول محمد خدا بنده .

وهكذا وجد السلطان محمد خدا بنده نفسه مضطرا لقبول الأمر الواقع والتقدم صوب قزوين لالكي يسترد عرشا ضاع ، ولكن ليعلن تنازله الرسمى عن الحكم لابنه الشاه عباس الأول ، وعندما وصل إلى مشارف العاصمة ومعه ابنه أبو طالب ميرزا ، كان الشاه عباس في استقبالها ، فرحب بمقدمها ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران از مغول تاافشاریه ، ص: ۳۱۰

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص ۵۲ ، زندگانی شاه عباس أول ج ۱ ،

ص - ۱۳۱

وأقبل على والده مقبلا بده ، وربت على كـقف أخيه أبى طالب (١) .

وفى هذه الأثناء كان مرشد قليخان قد جمع رؤساء القراباش والأمراء فى عمارة « چهل ستون » مقر الحكم فى قزوين ، وأعد العدة الفتويج الشاه عباس رسميا ، بعد أن تم تنصيبه فعليا منذ فترة ، فتقدم الشاه عباس وهو يسك بيد والده السلطان محمد خدا بنده . وعندما وصلا إلى كرسى العرش جلس الشاه عباس وخلع السلطان محمد خدا بنده التاج عن رأسه ووضعه على رأس ابنه (۲) كما قام بتسليمه ودائع الأسرة الصفوية ونفائسها كما تنص على ذلك قوانين الوراثة ونظام انتقال السلطة في الدولة الصفوية من حاكم إلى من بليه . (۲)

و هكذا أصبح الشاه عباس ملكا متوجا بطربقة شرعية منذ ذلك اليوم ، بعد أن كان يعرف قبل ذلك بشاه خراسان ، عندما نصبه مرشد قليخان في عام ٩٩٤ ه في مدينة مشهد . ولكن متى تم هذا التتويج الشرعى ؟

اختلف المؤرخون حول تحديد التاريخ الحقيقي لتتويج الشاه عباس الأول إذ ذكر البعض بأنه توج في أو ائل شهرذى القعدة من عام ٩٩٥ه (١٥٨٧م) (٥) وقال آخرون إنه توج في شهر ذى الحجة من عام ٩٩٦ه ( ١٥٨٨م ) (٥) إلى غير ذلك من التواريخ المتأرجحة بين شهور هذين العامين ، وقد أشار الأستاذ نصر الله فلسنى إلى هذا التضارب في قوله :

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ رنوضة الصفا ناصرى ، ح٨ ، ص : ٢٣٤

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ۲ه

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاریخ ررضة الصفا ج ۸ ص : ٢٣٤

 <sup>(</sup>٤) أنظر تاريخ إيران أز مغول تا أفشاريه ، ص : ٣١١ ، دائرة معارف البستان ح ١١ ، ص ٥٨٥ .

History of Persia Vol II, p. 174 (ه) تاریخ اربیات از آغاز ایام عهدصفویه تازمان حاضر ،ص:۹۷، مجله ٔ یادگار ، سال سوم ، شمارهٔ درم مهرماه : ۱۳۲۵، ص ۱۳

« إن التاريخ الصحيح لتتويج الشاه عباس في قزوين لم يحدد في أى مرجم تناول الدولة الصفوية حتى الآن ، فقد ذكر المؤرخ الألماني « زامبور » أن ذلك كان في أول المحرم عام ١٩٩٩ ه وذلك بأصفهان ، ومن المسلم به خطأ التاريخ والمكان ، وكتب المؤرخ الفرنسي لوسي بن لوى بلان في كتابه التاريخ والمكان ، وكتب المؤرخ الفرنسي لوسي بن لوى بلان في كتابه ( الشاه عباس الأول ، حياته وتاريخه ) أن تاريخ جلوس الشاه عباس كان في آخر شهر مايو عام ١٨٥٧ م المطابق للثانث والعشرين من شهر جوادى الآخرة عام ٩٩٥ ه ، وهذا التاريخ بالقطع غير صحيح لأن الشاه عباس حتى ذلك الوقت كان في خراسان ، وأنه ورد إلى قزوين في العاشر من ذي القعدة عام ٩٩٥ ه . ولسكن لما كان معظم المؤرخين قد ذكروا أن تاريخ جلوس عام ٩٩٠ ه . ولسكن لما كان معظم المؤرخين قد ذكروا أن تاريخ جلوس عام ٩٩٠ ه . حيث أن ولادته جلوسه يكون في منتصف شهر ذي القعدة من عام ٩٩٠ ه . حيث أن ولادته جلوسه يكون في منتصف شهر ذي القعدة من عام ٩٩٠ ه . حيث أن ولادته جلوسه يكون في منتصف شهر ذي القعدة من عام ٩٩٠ ه . حيث أن ولادته حانت في أول رمضان ٧٠٨ ه (١)

وفى رأيى أن التاريخ المقبول لتتويج الشاه عباس الأول بقع فى أواخر عام ٩٩٦ه ه ( ١٥٨٨ م ) وسواء أكان ذلك فى شهر ذى القمدة أو فى شهر ذى الحجة من ذلك العام فهولا يمثل أى مشكلة فى تحديد التاريخ القريب إلى الصحة لأن الشهرين متعاقبان وليس الفرق بينها كبيرا.

<sup>(</sup>١) زندگانی شاه عباس اول ج۱، ص: ۱۳۳ (حاشیة )

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# الفصل الثاني

سياسة الشاه عباس الداخلية

# الفضلالتياني

### سياسة الشاه عباس الداخلية

-1-

### الانفراد بالحكم :

منذ مقدم الشاه عباس إلى الوجود وأحوال الدولة الصفوية تسير من سيء إلى أسوأ ، فالاضطرابات مستمرة ، والتطاحن بين أبناء البيت الصفوى على أشده ، والاغتيالات السياسية قد أودت بحياة عدد من أفراد البيت الحاكم ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ، الشاه اسماعيل الثانى وأخته بريخان خانم ، ومهد عليا زوجة السلطان محمد خدابنده وحزة ميرزا الأخ الأكبر للشاه عباس ، وقد أدى هذا الوضع المضطرب إلى تسلط أمراء وقواد القزلباش على كل شيء في الدولة ، وأخذوا يصرفون الأمور وفق مصالحهم الشخصية بل ويتحكمون في الشاه نفسه . وقد عاني الشاه عباس شخصيا من نفوذهم وتسلطهم ، حيث احتجزوه قهراً في خراسان ، حيما رفض عليقليخان السماح وتسلطهم ، حيث احتجزه مرشد قليخان في مشهد بعد أن نقله إليها قهرا بعد انتصاره على عليقليخان في عام ١٩٩٠ ه .

لذا ما أن تولى الشاه عباس حكم الدولة الصفوية بصفة شرعية ، حتى وضع نصب عينيه ضرورة العودة بالبلاد إلى سابق مجدها واستقرارها إبان حكم الشاه امماعيل الأول والشاه طهماسب ، ولكنه أدرك أنه لن يستطيع

تحقیق ذلك إلا إذا أصبح مرهوب الجانب من الجمیع ، وأن تكون الكلمة في الدولة في بده ، وأن يكون حاكما مطلقا ، ولكي محقق ذلك عمل على أن يتخلص من كل وصاية ، وأن يقضى على كل من يحتمل أن يناف في المطالبة بالعرش من أبناء البيت الصفوى ، ولهذا رأيناه يقدم على اغتيال وصيه مرشد قليخان ، كا تخلص من معظم أفراد أسرته فكيف تم له ذلك ؟

### أولاً : التخلص من مرشد قليخان :

بعد أن تم تتويج الشاه عباس ، اعتبر مرشد قليخان نفسه وصيا على الشاه الجديد على الرغم من بلوغه الثامنة عشرة من عمره ، وبدأ بصرف الدولة وكأنه صاحب الكلمة العليا ، فأخذ يوزع المناصب على قواده وأتباعه ، كاحرص على ألا يتيح للشاه عباس أن يتدخل فى أى أمر من أمور الدولة (۱) ، ووصل الأمر به إلى حد مساءلة الشاه إذا أقدم على إتيان أى عمل ، حتى ولو كان هذا العمل يتمثل فى إنعام أعطاه لأحد رعاياه ، وإذا رغب الشاه فى الخروج للصيد أو التجول ، منعه من فعل هذا وذاك ، وإذا أبدى الشاه رأيا ذات مرة فى أى أمر مهم سارع مرشد قليخان بتعنيفه والاستخفاف برأيه على مسمع من الجيع (۱).

وهكذا بدأ نفور الشاه عباس من مرشد قليخان يزداد يوما بعد يوم ، ولحكن الشاه ـ على الرغم من ذلك ـ لم يكن حريصاً على التخلص منه بسرعة وذلك لأنه لم يكن على خبرة كاملة بتصريف أمور الدولة ، فحرص على الإبقاء

 <sup>(</sup>۱) اسکندربیك ترکمان منشى: تاریخ عالم آرای عباس ج۲ ص ٤٠٠
 تهران ۱۳۳٤ ش .

<sup>(</sup>۲) تاریخ زندکانی شاہ عباس أول ج 1 ص ۱۶۳

عليه حتى يتمرس أساليب الحسكم ، ويستطيع الاستقلال بتصريف الأمور ، كا أبق عليه حتى بتخلص عن طريقه من عدد كبير من قواد القزلباش فى العاصمة قروين ومنطقة العراق المجمى ، لذا نراه بدافع عنه عندما ثار هؤلاه ضد القرار الذى اتخذه مرشد قليخان بأن عين نفسه حاكما على منطقة أصفهان وضم إلى حوزته الأملاك السلطانية هناك ، والتي كانت قد منحت لحزة ميرزا ثم لأبى طالب ميرزا بعد مقتل حزة ميرزا ، ولسكن بدلا من أن يستجيب الشاه عباس لمطالب هؤلاء القواد الثائرين أصدر أوامره بخلع تاج القزلباش عن رءوسهم ، وأن تضرب رقابهم ، وتسحب جثثهم على الأرض ، ثم توثق أقدامهم بالحبال ، وبعد ذلك تدلى جثثهم من فوق قصر السلطنة (۱) .

وعلى الرغم من وقوف الشاه عباس بجانب مرشد قليخان ، وقضائه على مناوئيه ، فقد أقدم مرشد قليخان على ارتكاب حاقات كثيرة زادت الشاه نغوراً منه ، وعزما على الخلاص من وصايته ، ومن هذه الحاقات أنه أراد مصاهرة الأسرة الصفوية تثبيتا لمسكانته وسطوته، فطلب من الشاه الموافقة على زواجه من إحدى أميرات البيت الصفوى ، فرفض الشاه هذا الطلب (۲) ، ولعل هذا الرفض كان بداية للصدام المعلن بين الطرفين .

ونتيجة لهذا الصدام أقدم مرشد قليخان بتحريض من أتباعه على ارتكاب حماقة أخرى ، فقد قال له بعض مؤيديه من طائفته (استاجلو) إن الشاه بفكر في نهاية سيئة لك ؛ وعما قريب سيقضى عليك ، وسيصبح زعيم طائفة استاجلو في منزلة التراب الأسود (٢) . فأرسل مرشد قليخان من أحضر

<sup>(</sup>۱) ملحقات روضة الصفا ج ۸ ص ۲۳۷

<sup>(</sup>٣) عالم آرای عباسی ج ٢ ، ص : ٠٠٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ونفس الصفحة

الشاه المعزول محمد خدا بنده وأبناءه من قلعة ألموت حيث كانوا مسجونين بها بعد تتويج الشاه عباس ، وكانت حجته فى ذلك أن القلعة قريبة من جيلان الثائرة ، ومن المحتمل أن ينتهز البعض فرصة انشفال الشاه بصد الأوزبك عن خراسان ، ويفرج عن المسجونين ، ويولى أحـــدهم عرش الدولة الصفوية ، ولحكن الشاه عباس أدرك أنه يريد بذلك التلويح بأن فى استطاعته عزله وتولية أى فرد من الأسرة الصفوية مكانه ، وأمام هذه الحاقة صمم الشاه على ضرورة الإطاحة بمرشد قليخان قبل أن يطيح هو به .

أما الحماقة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير فقد تمثلت في تقصير موشد قليخان في تقديم العون لقوات القزلباش في هراة ، عندما تمكن الأوزبك من محاصرتهم داخل قلعة المدينة ، وقد أمره الشاه عباس بالإسراع في إرسال التعزيزات المسكرية لنصرة عليقليخان والمحاصرين معه داخل القلعة ولكن موشد قليخان تباطأ في إرسال العون أملا في الخلاص من عليقليخان غريمه الأول ، وخوفه من أن يجد طريقه مرة أخرى إلى بلاط الشاه عباس إذا نجا من هجمة الأوزبك على قلعته ، وبخاصة أن الشاه عباس كان يتوق دائماً للقائه ، ولم ينس معاملته الطيبة له أثناء وجوده معه في مدينة هراة . فكان مرشد قليخان يدعى في كل يوم أن العون العسكرى سيرسل فروراً إلى مرشد قليخان يدعى في كل يوم أن العون العسكرى سيرسل فروين الأنباء باقتحام خراسان ، وظل يماطل ويسوف حتى وصلت إلى قزوين الأنباء باقتحام الأوزبك لقلعة هراة وقتلهم عليقليخان وعصصداً كبيراً من جنود القراباش (۱).

وعند ذلك شعر مرشد قليخان بالراحة والاطمئنان ، ودق طبول (أنا

 <sup>(</sup>۱) تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفو به تازمان حاضر ، س : ۹۹،
 وتاریخ إیران أز مغول تا افشاریه ، ص : ۳۱۲

ولا غیری)(۱)، وخلال فترة وجیزة — بعد أن اطمأن قلبه — جهز الجیوش و أعد العدة للتحوك صوب خراسان . فشعر الشاه عباس بأن مرشد قلیخان بماطلته و تسو بفه قد تسبب فی مقتل مربیه علیقلیخان ، فصمم علی الفتك به ، و بأقصی سرعة ممكنة قبل أن يستفحل خطره أكثر من ذلك .

وواتت الفرصة الشاه عباس عندما تحرك الجيش الصفوى فى ربيع عام ١٩٧٧ و وحوالى أبريل ١٥٨٩ م) قاصدا خراسان لدفع الأوزبك وطرده، وعندما وصل إلى بسطام عسكر الجيش فى ممسكر شاهرود (٢٥) ، وهناك اتفق الشاه عباس مع أربعة من قواده المخلصين على اغتيال مرشد قليخان وهو نائم فى خيمة الثاه ، حيث غلبه النعاس وهو بتحدث مع الشاه فى خيمته ، فتقدم هؤلاء الأربعة وشاركوا فى قتله والإجهاز عليه ، والشاه يرقب كل ذلك ويشجعهم ويحتهم على الإسراع من مهمتهم ، وبعد أن أنهوا المهمة أمر الشاه فى نفس الليلة بقتل عدد كبير من مؤيدى مرشد قليخان ، كما أمر بعزل أخيه ابراهيم خان عن مشهد ، وقتله كذلك .

أما عن الأربعة الذين تولوا تنفيذ مهمة اغتيال مرشد قليخان فهم أمت بيك، قراحسن قورچى، الله وردى بيك، ومحمد بيك ساروقچى، وقد كافأهم الشاه عباس بأن أعطاهم أموالا ومناصب هامة فى دولته بعد ذلك (٢).

وبتخلص الشاه عباس من موشد قليخان ، يكون قد تخلص لأول مرة

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضه الصفا ، ج ، ٨ ، ص : ٢٥٢

 <sup>(</sup>۲) تاریخ ادبیات إیران از آغاز عهد صفویه تازمان حاضر ، ص: ۹۹ ،
 وعبد الله رازی همدانی : تاریخ إیران ، ص طهران : ۱۳۱۷ ه . ش

ر (۳) عالم آرای عباسی ، ج: ۲ ، ص ، ٤٠١ ، وزندگانی شاه عباس أول ج ١ ، ص ، ١٠٤ ، وزندگانی شاه عباس

فى حياته من ضغط الوصاية عليه ، وأصبح بذلك الملك المطلق اسما وفعلا<sup>(۱)</sup> ، فحكم حكم حكم مطلقا ، وبطش بكل من خالف له أمراً ، سواء صرح برأيه المخالف ، أو ظن به عباس ذلك ، ولم يعد أمام رجال الدولة إلا تنفيذ أوامره دون جدال ، حتى ولو أمر أباً بقتل ابنه فليس من حقه التكاسل عن تنفيذ الأمر ، وإلا أمر الابن بقتل ذلك الأب<sup>(۲)</sup> . وبسبب هذه السلطة المحلقة الهمه المستشرقون بأنه وصل الى درجة جعلت مواطنيه بقدسونه ويؤلمونه خوفا من بطشه وتجنبا لشره (۱) .

ومن الملاحظ أن بطشه وجبروته لم يقتصر على قواده وأفراد حاشيته ، بل تعداهم إلى أفراد أسرته وأقرب الناس إليه ، رغبة منه فى التخلص من أى خطر قد يهدد سلطنته ، فكان هذا هو المسلك الثانى الذى أمَّن به طريق انفراده بالحسك .

ثانياً : التخلص من أفراد أسرته :

عندما دخل الشاه عباس العاصمة قزوين عام ١٩٩٩ه، لم يكن هناك من أبناء البيت الصفوى من هم على قيد الحياة غير والده السلطان محد خدا بنده ، وأخوبه أبى طالب وطها سب، وابنى أخيه القتيل حزة ميرزا وها اسماعيل وحيدر ، حيث مات جميع أبناء البيت الصفوى عدا هؤلاء أثناء حكم الشاه اسماعيل الثانى . وما أن استتبت الأمور لعباس ومرشد قليخان فى العاصمة ، حتى أمرا بإلقاء القبض عليهم جميعا وإيداعهم قلعة ألموت ، (3) وظلوا هناك

<sup>(</sup>۱) تاریخ أدبیات إیران ، ج ٤ ( براون ) ص : ۹۹

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۲ ، ص : ۷۸ — ۷۹

<sup>(</sup>٣) إيران در زمان صفويه . ص . ٣٧٤

<sup>(</sup>٤) تاريخ ادبيات ايران ج ۽ [ براون ] ص : ٧٧

حتى بدأ عباس يستعد للتوجه صوب خراسان وطرد الأوزبك من هراة وما جاورها،فإذا بمرشد قليخان يعيدهم إلى العاصمة بحجة أن قلعة الموت قريبة من جيلان،ومن الحكمة عدم تركيم هناك والشاه خارح العاصمة،حتى لا يتقدم حكام جيلان إلى القلعة ويتم الإفراج عن المسجونين، وربما يتم تنصيب أحده ولكن عباس أدرك أن مرشد قليخان يهدده بمقدمهم ، لذا أمر بعض قواده المخلصين بنقلهم إلى قلعة ورامين وتشديد الحراسة عليهم (١).

وبعد أن عاد الشاه إلى العاصمة قزوين، أمر بفك أسر أبيه وإعادته إلى قزوين ليعيش تحت رقابته فى القصر ، ومنعه من الخروج أو الاختلاط بقواد القزلباش، كما كان بأخذه معه إذا سافر خارج قزوين، وظل الحال كذلك إلى أن توفى السلطان محمد خدا بنده عام ١٠٠٤ ه، وهكذا استراح عباس من أحد منافسيه ، كما كان يتخيل ذلك .

أما عن أخويه أبى طالب ميرزا وطها سب ميرزا وابن أخيه اسماعيل ميرزا ؛ فقد أمر الشاه عباس عام ٩٩٩ ه بسمل عيونهم حتى لا بصلح أحدهم بعد ذلك لتولى العرش ، وأعادهم إلى قلعة ألموت حيث بقوا فيها إلى أن توفوا ، فات أبو طالب عام ١٠٧٩ ه ، ومات طها سب واسماعيل ميرزا فى ذلت القلعة بعد وفاة عباس نفسه (٢).

وأما حيدر ميرزا ابن حمزة ميرزا ، فقد أرسله الشاء عباس إلى البلاط العثمانى ليكون رهينة لديهم وذلك في عام ٩٩٨ هـ (٢<sup>٢)</sup>، وظلهناك حتى أصيب

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ۲ ص: ۱۹۶

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ١٦٩

<sup>[</sup>۳] ایرآن در زمان صفویه ، س: ۲۰

بالطاعون ومات عام ١٠٠٥ ه، فكان خبر وفاتــــه مبعث سرور فى البلاط الإيرانى .

وهكذا كان الشاه عباس قاسيا مع أبيه وأخوته، وذلك خوفا علىعرشه وسلطانه، ولم يقتصر بطشه على هؤلاء بل تعداهم إلى أبنائه كذلك.

كان للشاه عباس خمسة أبناء هم على التوالى: محمد باقر ميرزا ( وعرف باسم صفى ميرزا )، وحسبن ميرزا، وخدا بنده ميرزا، واسماعيل ميرزا ، وأخيرا إما مقلى ميرزا وقد توفى كل من حسين واسماعيل فى صفرها ، (١) فأراحهما الله من بطش أبيها ، أما ابنه الأكبر صنى ميرزا فكان الجميع بنظرون إليه على أنه ولى العهد والوريث الشرعى لأبيه ، وقد أحرز شعبية وحبا من الجميع مما أوغر صدر أبيه ضده ، وخشى أن يقوم بالدورالذى قام به هوضد أبيه السلطان أوغر صدر أبيه ضده ، وخشى أن يقوم بالدورالذى قام به هوضد أبيه السلطان من الشراكسة للقيام عمومة اغتيال صفى ميرزا ، فنفذ جريمته فى الثالث من المحرم عام ١٠٧٤ هر؟ ، وبدلا من أن يتظاهر الشاه عباس بمعاقبة القاتل، فإنه أنهم عليه بمنصب أكبر عماكان يشفله قبل تنفيذ الجريمة (٣) ويقال إن الشاه عباس شعر بعد ذلك بتأنيب الضمير وظل يبكى الفقيد طوال عام كامل ؛ وإن كنت أشك في صحة هذا الخبر ، لأنه لو بكى هذا الابن ، وندم على فعلته ، كنت أشك في صحة هذا الخبر ، لأنه لو بكى هذا الابن ، وندم على فعلته ،

وابنه الثالث المدعو خدا بنده ميرزا حاز هو الآخر مكانة كبيرة في البلاط

<sup>(</sup>١) لغت نامه ؛ شماره ؛ ٧٦ ، ص : ٤١

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ۲ ، س: ۱۷۸

History of Persis, Vol II.p. 175. (7)

وخارجه لتمتمه بمزايا عديدة منها السكرم والشجاعة والإخلاص وبشاشة الوجه حتى أن الجميع نادوا به كحاكم موعود بالمرش بعد أبيه ، فكانت النتيجة أن تملك الغيظ أباه ، وعبر عن استيانه من حب الجميع له باغتيال مربيه ، مما أغضب خدا بنده ، وجعله يسرع صوب البلاط معلنا احتجاجه ، ووصلت ثورة غضبه إلى حد إشهاره السيف في وجه أبيه ، فأمر الشاه عباس بسمل عينيه ، مما أصاب هذا الابن بما يشبه الجنون ؛ فأقدم على الانتحار بتناول السم (۱).

ولم يكن حظ الابن الخامس إما مقلى ميرزا أفضل من حظ أخويه السابقين حيث أمر الشاء عباس بسمل عينيه فى عام ١٠٣٦ ه، حتى يحرمه من ولاية العهد وحتى لا يلتف حوله رجال البلاط والقواد مثلما فعلوا مع أخويه صغى ميرزا وخدا بنده ميرزا.

وبإقدام الشاه عباس على الخلاص من أبنائه واجه فى أواخر عمره مشكلة اختيار ولى عهده ، فلم يجد إلا سام ميرزا ابن صفى ميرزا القتيل والذى أنقذته أمه من القتل بأن أبعدته دائما عن مجلس الشاه عباس وعن رجال بلاطه ، فعاش فى الحريم حتى نوفى الشاه عباس عام ١٠٣٨ ه (١٦٢٩ م) فتولى الحكم باسم الشاه صفى .

و فلاحظ إلى جانب بطش الشاه عباس بأبنائه وأفراد أسرته، أنه استن سنة جديدة في تربية ولى العهد، فبعد أن كانت السنة المتبعة منذ عهد الشاه اسماعيل الأول هي إرسال ولى العهد إلى إحدى الولايات الكبيرة ليشرف على تصريف أمورها، ويتمرس الحكم فيها، قبل أن يتولى زمام الدولة

<sup>[1]</sup> المرجع السابق، ص ١٨٣

بأسرِها ، فإن الشاه عباس أمر بأن يلزم ولى العهد الحريم ولا يسمح له بالاختلاط بالقواد ، ولا يحادث إلا الخدم والجوارى ومربيه الخصوصى . وقد دافع الشاه عباس عن موقفه هذا بأنه يجنب الدولة الفرقة والانقسام (١) ولعله لجأ إلى ذلك حتى لا يرتكب أحد ولاة العهد معه مثلها ارتكبه هو مع والده الساطان محمد خدا بنده ، ولكن هذا القرار كان ذا آثار مدمرة على الدولة الصفوية إذ تولى أمورها ملوك عديمو الخبرة بالحكم والسياسة .

وهكذا كان الشاه عباس حاكا مسقبدا منفردا بالسلطة، ولا يسمح لأحد بأن يشاركه الرأى والحسكم، كاكان يسارع باغتيال كل من يظن فيهم خيانة، حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه . ولسكى ينجح النجاح المطلق في الانفراد بالحسكم خطط للقضاء على كل نفوذ لقواد القزلباش ، كا صمم على تكوين جيش مركزى يأثمر بأمره ، ويقضى على كل فتنة تثار ضده ؛ فما مدى نجاحه في تنفيذ هذين المخططين ؟

#### **- ۲ -**

التخاص من نفوذ رؤساء طوائف القزلباش :

انتهز رؤساء الطوائف فرصة اضطراب الحياة السياسية خلال عصر الشاه اسماعيل الثانى ، وكذلك ضعف شخصية السلطان محمد خدا بنده الكفيف البصر ، وبدأوا فى بسط نفوذهم وسيطرتهم على كل شىء فى الدولة، وسلكوا فى تحقيق هذه السيطرة كل مسلك حتى ولو أدىذلك إلى اغتيال أفرادالأسرة الصفوية نفسها ، وكان ممن اغتالوهم والدة الشاه عباس مهد عليا وأخوه حزة

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص : ۳۷۰ ـ ۳۷۳

ميرزا<sup>(١)</sup> وقد ترك هذا الأمرآثارا قائمة على شعور عباس تجاههم ، مما جعله يضمر لهم السوء ، ويعقد العزم على التخلص من شرورهم والقضاء عليهم متى وائته الفرصة .

وكان عدد طوائف القرلباش قبل تولى الشاه عباس الحكم اثنتين وثلاثين طائفة ، وهذه الطوائف كانت منتشرة فى كل مكان من الدولة الصفوية ، وكانوا يملكون الكثير من الأراضى فى كل ربوع إيران، ويعتبرون أنفسهم أعلى مكانة وأكثر أصالة من بقية أفراد الشعب الإيرانى ، على الرغم من أن عمر تواجدهم قد بدأ منذ عصر حيدر والد الشاه اساعيل الأول فقط (٢). وكان عدد أفراد هذه الطوائف جميعها ستين ألف فرد وتدف م رواتهم من خزانة الدولة . (٢)

وقد لوحظ كذلك أن جميع حكام الأقاليم قبل عصر الشاه عباس كانوا من بين رؤساء طوائف القزلباش فقط<sup>(٤)</sup>.

ونتيجة لإشراف طوائف القزلباش الكامد ل على الشئون العكرية والإدارية ، فإن تسلط رؤسائهم قد فاق كل حد، ولكى يستطيع الشاه عباس أن ينفرد بالحكم كان لزاما عليه أن يصنى نفوذهم ، ويحطم شوكتهم، وهذا ماأقدم عليه ، فما أن تم تتويجه حتى أصدر أوامره بإلقاء القبض على قواد القزلباش الذين شاركوا في اغتيال أخيه حزة ميرزا ومنهم عليقليخان قيج

<sup>(</sup>١) لغت نامه ، شماره ۲۰ . ص : ۲۶

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ۲۱ ص: ۱۷۳

 <sup>(</sup>۳) أنظر لفت نامه شماره ۷٦ ص : ٤٢ ، إيران در رمان صفويه ، ص
 ۳۵ ، وغيرها من المراجع

<sup>(</sup>٤) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ۱۷٤

أغلى ، واساعيل قليخان وكثيرون غيرها ، ونفد فيهم جميماً حكم الإعدام ، وقد اتخذ هذا القرار بالمشاركة مع مرشد قليخان .<sup>(۱)</sup>

وإلى جانب اقتصاصه من قتلة أخيه ، فإنه أقدم على قتل من اشتركوا في اغتيال والدنه ، فقد ورد في الأخبار بأنه ألتى القبض على قور خمس خان أحدمد برى جربمة اغتيال والدنه ، وقام الشاء عباس بقتله بيده، وكأن في هذا العمل ترضية نفسيه له حيث انتقم لوالدته بقتل من اشتركوا في اغتيالها (٢).

ثم انتهز الشاه عباس فرصة ثورة بعض رؤساء القزلباش ضدمرشد قليخان عندما اختص نفسه بمنطقة أصفهان ، فأصدر الشاه أوامره بتجريدهم من قلنسوة القزلباش وقطع رقابهم جميعاً ، كما صادر ممتلكاتهم وممتلكات أسرهم ، ووزعها على عدد من أنصاره ومؤيديه .

ولم تمض فترة طويلة بعد تقويج الشاه عباس حتى تخلص من مرشدقليخان كا أمر بقتل عدد كبير من لللتفين حول مرشد قليخان، حتى ولو كانوامن طوائف أخرى غير طائفة استاجلو.

وهكذا كان الشاه عباس ينتهز أى فرصة سائحة ليفتك بعدد من رؤساء طوائف القزلباش وقوادهم ، انتقاما لمقتل أفراد أسرته ، ودرءاً لأى خطر قد يهدد سلطنته إذا ما توانى فى تعقبهم والخلاص من شرورهم ، وإلى جانب قتله السكثيرين منهم ، لجأ إلى أساليب أخرى كاقضاء على نفوذهم ، وبخاصة فى مجال الجيش ، فبعد أن كان الجيش يعتمد اعماداً كليا على أفراد طوائف القزلباش، أصدر الشاه أوامره بتسكوين جيشين جديدين، أحدها من الأرمن

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ج ٨ ص : ٢٥٩

والشركس والكرجيين التابعين لسلطانه ، والآخر من خاصة محبيه من مواطنيه بغض النظر عن الطوائف التي ينتسبون إليها ، وأطلق على الجيش الثانى اسم « شاهسون » أى محبى الملك ، وكان الجيشان يتلقيان أوامرهما من الشاه مباشرة ، وبذلك تخلص من إشراف رؤساء القزاباش على النشاط المسكرى، مما أعطاه حرية أكبر فى البطش بهم ، والقضاء عليهم (1).

كا أصدر الشاه أوامره بتجريد رؤساء طوائف القزلباش من مناصبهم الإدارية الهامة في الدولة ، وأسندها لقيادات شابة جديدة (٢) ، فكان يقرب إليه بعض الشبان الذين يتوسم فيهم الإخلاص والتفاني في خدمته ، وينعم عليهم بأرفع الأوسمة والألقاب ، ويوليهم حكم الولايات المختلفة ، والمناصب الهامة في البلاط ، ولكن إذا ظن بأحدهم سوءاً أو رغبة في التسلط والظهور سارع بالفقك به والخلاص منه ، وهكذا جعل كبار رجال الدولة وحكام الولايات مخافونه ويرهبون سطوته .

ولجأ الشاه عباس إلى وسيلة أخرى لإحكام سيطرته وقبضته على كل مقاليد الحكم في الدولة الصفوية ، فبعد أن كان نظام الحكم منذ عصر الشاه اساعيل الأول لامركزيا، حيث أعطى حكام الولايات حق الحكم المطلق في ولاياتهم ، وليس الحاكم مطالبا إلا بإرسال قدر مهين من المال والفلال كهدية للشاه فقط (٢)، وجدنا الشاه عباس يحكم قبضته على حكام الأقاليم ويحيلهم إلى مجرد مروسين بأتمرون بأمره ، وليس من حق أحدهم الامتناع عن تنفيذ أي أمر يصدر إليه من الشاه (٤)، بل أصبح من حقه أن يعزل أي

History of Persia, Vol. II. p. 175. (1)

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ، ص : ٤٥

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس اول ، ج ۱ ص : ١٧٦

<sup>(</sup>٤) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٣٣٩

حاكم لايروق له ، ويعين آخر مكانه ، وهكذا شعر حكام الأقاليم بأن بقاءهم في مناصبهم أمر متعلق برضاء الشاه عنهم أو غضبه عليهم ، بعد أن كان منصب حكام الأقاليم حكرا لرئيس طائفة القزلباش المتمركزة في كل إقليم .

ونتيجة لهذه السياسة التشددة استطاع الشاه عباس أن يقضى على سطوة طوائف القزلباش وتدخل رؤسائهم فى كل صغيرة وكبيرة من أمور الدولة، وأن يعيد للدوله هيبتها ووحدتها، بل يجبر رجال القزلباش على الالتفاف حوله رهبة منه وخوفا من بطشه، بعد أن كانت تلتف حول الشاه اسماعيل والشاه طهماسب حبا وودا. وبقضائه على نفوذهم زاد من فرص تمتعه بحكم مطلق وبصوت مسموع لدى الجميع فى كل ربوع إيران.

#### **- ~** -

### الاهتمام بالجيش الصفوى :

كان الجيش الصفوى قبل عصر الشاه عباس يعتمد على رجال القزلباش البالغ عددهم ستون ألف جندى ، وكانوا يتلقون أوامرهم من رؤساء الطوائف التابعين لهم ، إذ لم يكن من حق الشاه الصفوى إصدار الأوامر مباشرة لجنده ، بل عليه أن يصدر الأمر لرؤساء الطوائف ثم يقوم كلرئيس طائفة بإبلاغ الأمر لتابعيه من الجنود (۱) ونتيجة لهذا النظام العسكرى أصبحت قبضة الشاه على رجال القزلباش ضعيفة ، لأن رؤساء الطوائف إذا لم يرق لهم أمر الشاه امتنعوا عن إبلاغه للجنود ، بل أصبح في استطاعة هؤلاء

<sup>(</sup>۱) لغت نامه ، شاره ۷۹ ص ۶۲

الرؤساء بعد ذلك تأليب أتباعهم ضد الشاه ، وشق عصا الطاعة ضده ، ومرعان ماكان يستجيب الأعوان لهم ، ومافعله عليقليخان ومرشدقليخان في خراسان أيام أن كان عباس موجودا هناك خير شاهد على سطوة رؤساء القزلباش وتحديهم لأوامر الشاه الصفوى .

وما أن تولى الشاه عباس الحكم حتى أدرك أن القضاء على نفود رؤساء طوائف القزلباش بعتمد بالدرجة الأولى على إضعاف القوات التابعة لهم، فأقدم على تخفيض عدد جنود القزلباش إلى النصف بحيث أصبح عددهم ثلاثين ألف فقط. (١)

وإلى جانب هذه الخطوة ، وجدنا الشاه عباس يجابه جماعة أخرى كان لما نفوذها قبل عصره ، ونعنى بها جماعة الصوفيين وهى جماعة تكونت منذ قيام الدولة ، وزعم أفرادها أبهم أنصار البيت الصفوى والمدافعون عنه ، حيث انتهز هؤلاء فرصة ضعف الدولة أيام حكم السلطان محمد خدابنده وزادوا من نفوذهم وسطوتهم ، كا حاولوا إثارة القلاقل فى بداية حكم عباس على أمل إعادة السلطان محمد خدابنده إلى الحسكم، فما كان من الشاه عباس إلاأن شل حركتهم وأضعف نفوذهم ، وأبعدهم كلية عن المشاركة فى الدفاع عن الدولة وأفراد البيت المالك، ولم يسند إليهم إلا أحقر الأعمال، كتنظيف عصور الدولة وأفراد البيت المالك، ولم يسند إليهم إلا أحقر الأعمال، كتنظيف قصور الدولة ، ومنصب الجلاد وغير ذلك من الوظائف الدنيا(٢٠).

وبعد أن أضعف الشاه عباس قوة رجال القزلباش وكذلك سطوة جماعة الصوفيين شعر بأنه في حاجة ماسة إلى تجديد الروح العسكرية في

<sup>(</sup>۱) Hietory of Persia, Vol II, p. 175. (۲) زندگانی شاہ عباس أول ، ج ۱ ، ص ، ۱۸۵ – ۱۸۹

إبران وتنشيطها ، وبخاصة أن البلاد تتهددها أخطار من الشرق ممثلة في الهجمة الأوزبكية، ومن الغرب ماثلة في احتلال الدولة العثمانية لكثير من أراضي إيران الغربية ، وأمام هذه الحاجة الملحة أقدم الشاه عباس الأول على اتخاذ خطوات عملية في سبيل تدعيم قواته العسكرية ؛ ومن هذه الخطوات إنشاء جيشين جديدين ؟ أحدهما يتــكون من رعايا الدولة الصفوية من غير المسلمين ويضم أبناء طوائف الـكرجيين والأرمن والشركس(١٦)،وهو جيش خاضع للسلطان مباشرة ، ويأتمر بأوامره ، ويتقاضى أفراده رواتبهم من خزانةالشاه وهذا الجيش شبيه في تكوينه بأى جيش انكشاري(٢)في ذلك الوقت إذ كان يتولى الدفاع عن الشاه وحراسة قصوره في مقابل مايدفع لأفراده من روانب ومخصصات. أما الجيش الثاني فيتكون من رعايا إبرانيين ينتسبون إلى طوائف الشعب المختلفة سواء أكانوا من أفراد القزلباش السابقين أوممن لم ينضموا تحت لواء أي طائفة من طوائف القزلباش، الشيء الوحيد الذي يربط بينهم هو الالتفاف حول الشاه عباس ، والتفانى فى تنفيذ أهدافه ، والدفاع عن أرض إيران ضد أعدائها وأعداء الشاه عباس وقد أطلق على هذا الجيش الثانى اسم « شاهسون » أى محبى الملك (٢٠).

وبتكوين الشاه عباس لهذين الجيشين اللذين يأتمران بأوامره المباشرة استطاع أن يحكم قبضته في الداخل ، كما استطاع أن يوجههم لمحاربة أعدائه في الخارج ، فأحرز بفضل إخلاصهم له انتصارات في الشرق والغرب .

ومن العوامل التي ساعدت على تطوير القوة العسكرية الصفوية فيعصر

<sup>(</sup>۱) إيران در زمان صفوية ، ص: ٥٠

History of Persis, Vol II,p.182 (7)

<sup>(</sup>٣) إيران در زمان صفوية ، ص ، ٤٥

الشاه عباس الأول إقدامه على تسليح بعض فرق جيشه بالبنادق والمدافع ، فقد أدرك أن الجيش المثماني ينتصر دائماً على الجيش الصفوى لا بفضل كثرته العددية ، ولسكن لأنه مزود بالبنادق والمدافع . وقد ذكر المؤرخون أنه زود جيشه بخمسائة عربة مدفع وستين ألف بندقية (١) ، وقد صنعت هذه الأسلحة النارية داخل إيران، حيث أنشأ الشاه عباس مصنعاً لإنتاج السلاح والذخيرة (٢) وقد ساعده في إقامة هذه الصناعة أفراد البعثة البريطانية التي وفدت إلى إيران عام ١٠٠٧ ه (١٥٩٧ م) بقيادة الأخوين شرلى ، كا ساعده أفراد البعثة في رسم الخطط العسكرية وشارك بعضهم في الحروب التي دارت بين الجيشين الصفوى والعثماني، فقد ورد في الأخبار أن روبرت شرلى أسندت إليه رئاسة إحدى الفرق العسكرية الصفوية في الحرب التي دارت بين الجانبين الصقوى والمثماني خلال عامي ١٠١٤ ، ١٠١٤ هـ (٣).

وعلى الرغم من مجهودات الشاه عباس لتطوير قوته المسلحة البرية ، فإنه لم ينتبه إلى إنشاء قوة عسكرية بحرية تستطيع مجابهة خطر القوات البرتغالية في جزيرة هرمز وبعض موالى إيران في منطقة الخليج العربي ، وعندمافكر في طرد البرتغاليين وجدناه يستعين بقوات شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، التي سارعت بتقديم العون لا أملا في مساعدة إيران ، ولكن تطلعاً إلى إخراج البرتفال من ميدان التنافس التجارى في منطقة الشرق عامة والهند خاصة . وقد حاول البعض الدفاع عن هذا القصور من جانب الشاه عباس بقولهم ، إن جو السواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي لا يساعد على بقولهم ، إن جو السواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي لا يساعد على بقولهم ، إن جو السواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي لا يساعد على

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران آز مغول تا افشاریه ، ص ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) لغت نامه ، شاره : ٧٦ ، ص : ٤٢

<sup>(</sup>٣) زندگاني شاه عباس أول ، ج ٣ ، ص ٢٤١

المعشة المستقرة (١) ولكن يمكن الردعليهم بأن هذه السواحل نفسها قد عاش فيها الأوربيون الوافدون من البرنفال وأسبانيا ، وتحملوا ارتفاع الحرارة بها ، فكيف ينهرب منها الإيرانيون وهم أصحاب البلاد والمطالبون بالدفاع عنها ؟ وقد أدى قصوره هذا إلى أن حلت القوات الإنجليزية محل القوات البرتفالية ، وبسطت نفروذها على جميع موالى و لنخليج العربى بعد ذلك .

\* \* \*

ولكن إذا تجاوزنا القصور في إنشاء قوة بحرية إيرانية ، فإننا يجب أن نفترف بأن سياسة عباس المسكرية قد نجعت نجاحا ملعوظا في الداخل والخارج ، حيث أعادت للدولة هيبتها ، وللشاه سلطانه ، وقد بدا ذلك واضحا في صده لحلات الأوزبك والعثمانيين ، وفي قضائه على جميع الفتن الداخلية التي أثارها حكام الأقاليم في وجهه بعد أن أفقدهم سلطانهم ، وأضعف رجال التزلباش التابعين لهم . فا أهم هذه الفتن الداخلية ؟ وكيف جابهها الشاه عباس الأول ؟

**– t** –

إخماد الشاء عباس للفتن الداخلية :

بعد أن تم تتوبيج الشاه عباس ، بدأ يتطلع إلى الانفراد بالحكم ، والقضاء على سلطة القواد والحكام ، وإعادة الحكم المركزى إلى ماكان عليه أيام الشاه اسماعيل الأول والشاه طهماسب ، ولـكن أهدافه هذه اصطدمت

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ، ص: ١٥٥ - ٢١٦

بأطاع بدض حكام الأقاليم المتطلمين إلى بسط نفوذهم على الأماكن التى يتولون حكمها ، فدكان لزاما على الشاه عباس أن يجابه خطوهم قبل أن يستفحل، ودخل في حروب كثيرة مع هؤلاء الثائرين وانتصر عليهم ، وفرض هيبته على الجميع ، ومن أهم هذه الفتن الداخلية التى أخمدها الشاه عباس هذه النقن الأربع :

### ١ --- فتنة يعقو بخان ذى القدر فى فارس :

بعد أن توج الشاه عباس أصدر أوامره بأن يتولى أمر فارس يعقو بنجان ذو القدر ، ولكن هذا الحاكم سرعان ماهمل على زيادة رقعة نفوذه ، فضم إلى حكمه مناطق يزد وكرمان ، وبدأ يتصرف فيا تحت حكمه من بلاددون الرجوع إلى الشاه عباس ، وبدأ يتصرف وكأنه حاكم مستقل فدرجة أنه كون جيشا وسلحه بأسلحة كثيرة تمكنه من مناوءة جيش الشاه عباس إذا ماحاول الشاه فلتعوض لسلطانه .

وأمام هذا الخطر تقدم الشاه عباس بحبشه صوب أصفهان، ووصلها في عام ۱۹۹۸ هـ (۱۹۹۰ م)، وأرسل بدعو يعتوبخان التصالح فيما بينههاوالصفح عنه، مقابل خضوعه الشاه عباس، فلم يقبل يعتوبخان إلقاء السلاح إلا بعد أن أقسم الشاه بأنه سيصفح عنه، وأخيرا دخل الشاه عباس فارس، وحافظ على قسمه مدة ثلاثة أيام ، حتى اطمأن يعقوبخان ، وفي صبيحة اليوم الرابع دخل يعقوبخان على الشاه عباس في البلاط، فإذا برجال الشاه يقيدونه ويفت كون به ، كما أمر عباس بمثول جميع أفراد أسرة يعقوبخان وأعوانه إلى البلاط وتقبيل قدميه لكى يصفح عنهم، وقد فعلوا ذلك، ولكن الشاه فتك بهم بعد ذلك (١).

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، چه ، ص ۱۲۵ - ۱۳۰۰

### ٧ -- فتنة خان أحمد خان حاكم جيلان :

كان خان أحمد خان بتولى حكم جيلان من قبل الشاه طههاسب الأول، ولى خال الاستقلال بها، فألتى الشاه طههاسب القبض عليه وسجنه فى قلعة اصطخر، وظل فى السجن مدة عشر سنوات إلى أن تولى الحكم السلطان محمد خدا بنده، فأفرج عنه وأعاده إلى حكم جيلان، وزوجه أخته مريم سلطان بيكم (۱)، على أمل أن تكون العلاقة الأسرية دافعا له للحفاظ على مكانة الأسرة الصفوية وعدم الخروج عليها، ولسكن خان أحمد انتهز فرصة ضعف السلطان محمد خدا بنده، وبدأ يوسع دائرة نفوذه، وبفرض سلطانه المستقل، وظل الحال كذلك إلى أن تولى الشاه عباس، فرغب فى إخضاع حاكم جيلان لكلمته، ولكن خان أحمد رفض كل محاولات عباس، بل إنه جمل من جيلان مأوى المدد كبير من قواد القرلباش الفارين من سطوة حباس، فأرسل الشاه إلى خان أحمد يطلب منه تسليمه هؤلاء التأثرين، واضطرابا (۲).

وانهز خان أحد اشتدادالصراع بين الدولتين المهانية والصفوية ،وحاول استمار ذلك الصراع لصالحه ، فراسل السلطان العهانى يدعوه لمهاجمة لاهيجان محرا ، وسيقوم هو بمساعدة القوات العهانية في احتلالها ، ثم تتقدم الجيوش العهانيه بعد ذلك إلى قزوين وتحتلها. ثم تحتل باقى مدن إبران ، وسيكونهو العهانيه بعد ذلك إلى قزوين وتحتلها. ثم تحتل باقى مدن إبران ، وسيكونهو

<sup>(</sup>۱) دکتر عبد الحسین نوائی : شاہ طہماسب صفوی ، بحموعه اسناد ومکانبات تاریخی ، ص ۱۳ ، تهران ۱۳۵۰ . ش

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس أول ، ج ۳ . ص ۱۳۱ – ۱۵۷

فى عون الفوات العثمانية فى مقابل تثبيت حكمه المستقل فى منطقة جيلان (١) وقد عرف الشاه عباس أمر هذه الدعوة بعد أن عقد معاهدة صلح مع الدولة العثمانية ، وأدرك أنه لابد وأن يقضى عليه ، ولكن انشغال الشاه بإخاد فتنة ذى القدر فى مارس ، ودفع الأوزبك عن خراسان ، جعله كل هذا يهادن خان أحمد مؤقتا . فأرسل إليه يطالبه بإثبات حسن نواياه بإرسال زوجته — عمة الشاه عباس — وابنته لتقدما فروض الطاعة نيابة عنه إلى الشاه ، ولكن خان أحمد رفض هذا الطلب (٢) .

كا ذكر البعض بأن الشاه عباس لجأ إلى رباط المصاهرة للقضاء على هذه الفتنة ، حيث عرض على خان أحمد إعلان خطبة ابنته إلى صنى ميرزا أكبر أبناء عباس ، ولكن خان أحمد رفض ذلك بحجة صغر س ابنته حيث كان لها من العمر فى ذلك الوقت أربع سنوات (٢).

وأمام تعنت خان أحد وتأزم الموقف فيا بينه وبين الشاه عباس ،أصدر الشاه أوامره إلى قائد جيشه فرها دخان بالتحرك صوب جيلان والمقضاء على فتنة خان أحمد خان ، وأخيرا التقى الجيشان فى جيلان ، وعندما أدرك الحاكم أن الهزيمة من نصيبه آثر الفرار بحرا إلى شيروان ، ومنها واصل سيره إلى الماصمة العثمانية ، حيث عاش هناك فترة ، وحاول بعد ذلك الرجوع إلى حكم العاصمة العثمانية ، حيث عاش هناك فترة ، وحاول بعد ذلك الرجوع إلى حكم جيلان مرة أخرى مع تقديم فروض الطاعة ، ولكن الشاه عباس رفض عودته إليها . (3)

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ص ۲۹۱ – ۲۹۲

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس أول ، ج۳، ص : ۱۳۱ - ۱۵۷

<sup>(</sup>۲) شاه طهماسب صفوی . مجموعه اسناد ـ ص : ۱۳

<sup>(</sup>٤) ملحقات تاریخ روضه الصفا ج ۸ ص ۲۹۳

أما زوجه خان أحد — وهي عمة الشاه عباس — وابنته فقدتم ترحيلهما إلى العاصمة حيث تعذر على خان أحد أن يأخذها معه ، فعاشتا في بلاط الشاه عيشة مكرمة إلى أن أدركت الوقاة الزوجة عام ١٠١٧ هـ، وعندما بلفت الابنة سن الزواج طلب الشاه من ابنه صنى ميرزا أن يتزوجها ، ولكن الأمير رفض ذلك ، مما دفع الشاه عباس نفسه إلى أن يتزوجها (1).

### ٣ — فتنة شاهور د بخان في لرستان .

انتهز شاهور دیخان فرصة انشغال الشاه عباس ببعض المهام ، وهاجم قلعة « صد مرة » ، واحتلها ، ودعا جميع أمراء منطقة لرستان للانحاد معه ضد الشاه . فأمر عباس قائسده مهد يقلى خان شاملو بالتوجه صوب قلعة صد مرة والقضاء على شاهورد يخان ، وتقدم جيش الشاه صوب القلعة واحتلها مما دفع شاهور ديخان للهرب إلى بغداد .

وبعد فترة الانتظار والترقب، استغل شاهورديخان انشغال الشاه عباس بأمور خراسان والقضاء على الخطر الأوزبكي، وعاد مهاجمة لرستان واحتلها، فأضطر الشاه لارسال حملة أخرى إلى المنطقة، واستطاعت هذه الحملة القضاء على الفتنة، وألقت القبض على شاهورديخان وقتلته، كما قتلت السكثيرين من أتباعه، وأمر الشاه بإيداع ولدى شاهورديخان قلعة ألموت (٢).

## ٤ - فتنة حاكم لار المتمتعة بالحكم الذاتى :

كانت منطقة لار بفارس تتمتع منذ أيام الدولة الساسانية بحكم ذاتى ،

<sup>(</sup>۱) شاه طهاسب صفوی ، مجموعه ٔ اسناد . . ص : ۱۳

<sup>(</sup>۲) ملحقات روضة الصفا ، ج ۸ ، ص ۲۷۱ ، ۲۸۵ ، ۳۰۲ – ۳۰۰ ، انظر أيضاً زندكاني شاء عباس أول ج ۳ ، ص : ۱٦٥

وحرص حكامها على مهادنة أى حكومة قوية تجاورهم ، وكانوا يتفقون مع هذه الحكومات على دفع الجزية فى مقابل الإبقاء على الاستقلال الذاتى لحكومة لار ، وظل الحال كذلك حتى حكمت الدولة الصفوية إيران ، فتعهدوا للشاه اسماعيل بدفع الجزية والبقاء مستقلين عن الدولة ، فوافق الشاه اسماعيل واستمر العال كذلك فى عهد الشاه طههاسب ، ولكن ما أن اضطربت أحوال الدولة الصفوية خلال فترتى حكم الشاه اسماعيل الثانى والدلمطان محمد خدابنده ، حتى امتنع حكام لار عن دفع الجزية ، وعندما تولى الشاه عباس الأول العكم حرص على تأديب حكام لار وإرغامهم على دفع الجزية ، وإلا قوض دعام حكومتهم وضم لار إلى حكمه المباشر ، وقد وانته الفرصة عندما بلغه أن حاكم لار ويدعى ابراهيم خان يعامل أهالى وانته المنطقة بقسوة وغلظة مما جعل أهالى لار يتطامون إلى الشاه عباس كى علصهم من ابراهيم خان وقسوته ().

أخيراً تأزم الموقف بين الشاه عباس وحاكم لار عندما اعتدى هــــذا الحاكم على أحد التعار الأجانب الوافدين إلى إيران بتشجيع من الشاه عباس وقد استولى على أمواله وأموال زوجته ، فحرص الشاه عباس على استرضاء التاجر الأجنبي ، فأرسل إلى ابراهيم خان يطلب منه الإسراع فى رد أموال التاجر وأموال زوجته ، واكن ابراهيم خان تباطأ فى تنفيذ مطلب الشاه عباس، مما جمله يصدر أوامره إلى حاكم فارس اللهورد يخان لكى يتقدم صوب لار ، ويؤدب ابراهيم خان ويعيد أموال التاجر إليه ، ويقوض بعد ذلك دعائم حكومة لار المستقلة .

وامتنالا لأوامر الشاه عباس تقدم اللهورديخان إلى منطقة لار وقمع فتنة

<sup>(</sup>١) ملحقات 'تاريخ روضة الصفاح ٨ ، ص : ٣٣٤

ما كمها ، وألتى القبض عليه وأرسله مكبلا بالقيود إلى الماصمة أصفهان وذلك عام ١٠١٠ هكا فرض ضرائب باهظة على سكان لار تعويضا عن السنوات التى امتنعوا عن الدفع فيها قبل عصر الشاه عباس (١) ، كما استولى القائد الإيرانى على خزائن حكومة لار ، ومن بين ماعثر عليه فى هذه الخزائن تاج مرصع بالدر والياقوت ، قيل إنه تاج كيخسرو الساسانى ، وقد احتفظ حكام لار بهذا التاج منذ العهد الساسانى حتى هذه المعركة إذ كانوا يتوارثونه فيا بينهم ، وقد أرسل اللهورد يخان هذا التاج إلى الشاه عباس فى أصفهان (٢)

وهكذا قضى الشاه عباس على فتنة حاكم لار ،كما قضى على حكومة تتمتع بالحسكم الذاتى داخل حدود الذولة الصفوية ، مماكان يشعره بالضيق لوجود جزء من إيران لا يخضع لسلطانه المباشر وحكمه المطلق

هذه هي أهم الفتن التي آثارها بعض حكام الأقاليم في بداية حكم الشاه عباس الأول ، وإلى جانبها نشبت فنن أخرى أقل أهمية استطاع الشاه عباس القضاء عليها قبل أن يستفحل خطرها ، ومن هــــذه الفتن فتنة شاه ملك في جيلان ، وفتنة الجماعة التي عرفت باسم سيا پوش في استراباد (٢٠).

وقد أدى نجاح الشاه عباس فى إخاد هذه الفتن إلى استتباب الأمن فى الدولة الصفوية ، وتمتع الشاه بالحكم المطلق والسلطة المركزية ، إذ أصبح جميع حكام الأقاليم يخشون سطوته ، ولا يفكرون فى الخروج عليه وإلا واجههم بالقتل والتشريد ؛ ولكن إذا كان الشاه عباس قد حكم الدولة حكما فرديا ،

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، جہ ص ۱۸۳ – ۱۸۷

<sup>(</sup>٢) عالم آراى عباس ص: ٥٧٥ - ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) تاريخ إيران از مغول تاافشاريه ، ص : ٣١٩

فهل معنى هذا أنه لم يستمن بوزير أو رئيس ديوان أو قائد جيش ، وأنه أشرف بنفسه على كل صغيرة أو كبيرة فى الدولة ، أم انه استمان مجهاز إدارى كلمل يصرف أمور الدولة ، والكن من خلال توجيهات الشاه وأوامره ؟ هذا ما سنموفه من خلال الكلام عن الإدارة فى عصر الشاه عباس.

— o ---

الإدارة في عصر الشاه عباس الأول(١):

عنى الرغم من الحـكم المطلق للشاه عباس ، فإنه كان يستمين بعدد من المعاونين من وزراء وقواد وكتاب ، وذلك لانساع رقعة الدولة الصفوية وكثرة المهام التي يزاولها الشاه ، وانشغاله بالحروب الكثيرة ، وأهم هؤلاء المعاونين أولئك الذين كانوا يكونون مجلس البلاط ، وهم سبعة أفراد وترتيبهم حسب أهمية مناصبهم كما يلى :

أولا: اعتماد الدولة (الوزير الأعظم) وهو الشخص ألثانى بعد الشاه المستحسب الثانى بعد الشاه كا أنه الرئيس الأعلى لأركان الدولة وعامة أمراء البلاط وجميع أمراء الولايات، وهو المشرف على الأمور المسالية والمتصرف في جميع نفقات الخزانة (٢)، ويجلس إلى يمين الشاه في المجلس، لذا كان يقال له أحيانا وزير

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفصيلات يرجع إلى :

وفد نشر مع الترجمة الأصل الفارس [ المجهول المؤلف ] وقد نشر مع الترجمة الأصل الفارس [ المجهول المؤلف ] وكذلك: إبران در زمان صفويه ، ص : ٤٠٤ ـ ١٠٠٤ وكذلك ؛ زندگاني شاه عباس أول ، ج ٣ ، ص : ٢٩٧ ـ ٢٩٧

<sup>(</sup>٢) تذكرة الملوك س: ٨ - ٩

الميمنة ، وكان الوزير يوقع القرارات أولا ، ثم ترفع بمد ذلك للشاء لكى يعتمدها<sup>(۱)</sup>.

وقد تولى هذا المنصب سبعة وزراء فى عصر الشاه عباس ، وهؤلاء الوزراء هم :

۱ - میرزا شاهولی: و کان وزیرا لمرشد قلیخان قبل مفدم الشاه عباس الی قزوین ، وعندما تم تقویج عباس فی آخر عام ۹۹۳ ه اسندت الوزارة الی هذا الوزیر استجابة لطلب موشد قلیخان ، وظل یشفل المنصب حی اغتیل مرشد ، فأبعد عن الوزارة (۲) .

٧ ـ ميرزا محمد كرمانى: وقد ساعد الشاه عباس فى القضاء على موشد قليخان ، لذا كافأه الشاه بمنصب الوزارة ، ولـكنه عزل عنه بعد حوالى ستة شهور فقط ، وتم قتله فى عام ١٩٨٨ ه ، إذ حاول تقليد موشد قليخان فى فوض سيطرته وسلطانه ، والتصرف فى كل أمور الدولة دون الرجوع إلى الشاه عباس (٦) ، كا ارتكب ابنه بعض الأعمال المستهجنة والتى أثارت الشاه ضده وضد أبيه ، فصمم على التخلص من هذا الوزير (١).

٣ - ميرزا لطف الله الهشيرازى ، وقد تقلد المنصب مدة عامين إلى أن
 تم عزله فى عام ١٠٠٠ ه ( ١٥٩٣ م ) .

ع ـ حانم بيك الأردوبارى : وتولى الوزارة عشرين عاماً ، امتدت ما بين عام ١٠٠٠ ه وعام ١٠١٩ ه ، وقد تولى قبل الوزارة منصب مستوفى

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس أول ، ج ۲ ص : ۲۹۹

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٣) عالم آرای عباس ج ٢ ص : ١٠٤

<sup>(</sup>٤) ملحقات روضة الصفا ، ج ٨ ص : ٢٥٨

المالك وأثبت كفاءة عالية في عمله ، مما لفت نظر الشاء إليه وعينه وزيراً له ، وقد نجح في هذا المنصب الجديد والدليل على ذلك أنه ظل يتقلد المنصب حتى توفى ، بل إن نجاحه شجع الشاه عباس على استوزار ابنه من بعده .

میرزا أبو طالب خان ابن حاتم بیك ، وشفل المنصب مدة عشر سنوات امتدت حتی عام ۱۰۳۰ ه ، وأخیرا عزله الشاه عباس لسوء خلقه ، وإدمانه الشراب ، وعدم توفیقه فی اختیار أصدقائه و ندمائه (۱).

٦ - سلمانخان استاجلو، وشفل المنصب مدة خمس سنوات، امتدت بين عامى ١٠٣٠ - ١٠٣٤ ه حيث توفى فى ذلك المبام الأخير بمرض السرطان (٢).

٧ ــ سلطان العاماء خليفة سلطان : و تولى الوزارة عام ١٠٣٤ ه ، وظل بشغلها بعد وفاة الشاه عباس فى عام ١٣٠٨ ه ( ١٦٢٩ م ) ، حيث استوزه الشاه صنى حتى عام ١٠٤١ ه ().

\* \* \*

ثانياً: ركن السلطنة وهو الشخص الثانى فى بلاط الشاه بعد اعتماد الدوة ورثاسة جميع طوائف القزلباش معقودة له ، وهو يتولى إدارة الحرس الخاص وبوقع على كشوف المرتبات لهذا الحرس ، ومن بين الذين تولوا هذا المنصب فى عصر الشاه عباس ، عيسى خان الصفوى رئيس طائفة شيخاوند وصهر الشاه عباس (3).

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اُول ، ج۲ ص: ۵۰۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٤٠١

<sup>(</sup>٣) تاريخ إيران از مغول تاافشاريه ، ص ٣٤١

<sup>(</sup>٤)زندگانی شاہ عباس اول ، ج۲. ص: ۲۰۶

تالثا: ركن الدولة ، أى رئيس غلمان الشاه ، فقد تولى رئاسة ذلك الجيش الدى كونه الشاه عباس من خاصة غلمانه، ومعظمهم من الكرجيين والشركس والأرمن ، وقد أنشى و هذا الجيش للقضاء على سلطان القزلباش وسطوتهم (۱) وأول من تولى هذا المنصب في عهد الشاه عباس أمان الله ورديخان .

رابعاً: كبير الياوران: وهو المسئول عن تنظيم مجلس الشاه و محديد المحان الذى سيجلس فيه كل عضو، وكذلك تحديد عدد الواقفين، وكان يرأس أربعين من المشرفين على التشريفات، ويتناوبون فيا بينهم تنظيم مجالس الشاه.

خامساً: قائد حملة البنادق، وهو قائد الجيش الذي كونه الشاه عباس مذا الفلاحين، ورعايا الولايات وأعراب خوزستان، وقد سلح الشاه عباس هذا الجبش بالبنادق، وكانت مهمة هذا القائد الإشراف على تدريب هذه الفرقة وإعدادها الإعسداد الذي يسمح للشاه باستخدامهم في إضعاف قوة القزلباش.

سادساً: رئيس الديوان: ويشرف على جميع قصور الشاه وخرائها ، وكذلك أملاك الشاه الخاصة ، كا يعتمد ميزانية تلك القصور ويرسلها إلى اعماد الدوله كى يوقعها ، وتصبح سارية المفعول ، ومن واجباته أيضا توفير أردية الشاه الخاصة ، وكذلك الخلع التى سينعم بها الشاه طوال عام قادم على من يريد .

<sup>(</sup>١) تذكرة الملوك ، ص : ١٢

يجلس إلى جوار الشاه فى الجالس الخاصة والعامة ، ويحاول الجميع كسب وده لمعرفته النامة بجميع أسرار الدولة ، ولأنه يخط بيده كل أو امر الشاه ،ومن مهام هذا السكاتب إعداد جميع أو امر الشاه وتبليغها للجميع ، وإعداد ردود الشاه على مراسلات الملوك الأجانب ، كما يتولى عرض رسائل حكام الولايات على ، الشاه ، وفى المجلس يجلس إلى يسار الشاه دائمك ، فذا كان يقال له أحيانا (وزير الميسرة) .

هذه مناصب كبار رجال الدولة في عصر الشاه عباس ، ومنهم يتكون مجلس ألبلاط الذي يرأسه الشاه ، وفي بعض الأوقات كان المجلس يضم إلى جوار هؤلاء بعض شاغلى المناصب الأخرى إذا كان المجلس في احتياح إليهم، وأحيانا يضم المجلس بعض من يثق الشاه عباس في رأيهم حتى ولو كانوامن غير شاغلى المناصب الإدارية في الدولة ، فقد ورد في الأخبار بأن همة الشاه عباس و تدعى زينب بيكم كانت تحضر بعض المحالس الرسمية للشاه ، وكانت المرأة الوحيدة التي يسمح لها بالحضور وإبداء الرأى . حيث كان الشاه يأخذ برأيها أحيانا (1)

ويجدر بناأن نشير إلى حقيقة هامة جدا تتملق بتصريف الأمورف عصر الشاه عباس، وهذه الحقيقة تتمثل فى تسلط الشاه وفرديته، فعلى الرغم من أن مجلس البلاط كان يضم كبار رجال الدولة، فإن رأى جميع المشتركين فيه استشارى فقط وغير مازم للشاه، بل إن رأى الشاه هو الملزم للجميسع، ولا يجرؤ أحده على مناقشته ورده إذا رأى رأيا غير مايراه أعضاء المجلس، وعلى هذا فإن جميع هؤلاء الأعضاء ماهم الا مستخدمون فى بلاط الشاه، ومن

<sup>(</sup>۱) شاه طهماسب صفوی ، بحوعه اسناد . . . ن ۱۹

حقه أن يبقيهم ومن حقه كذلك أن يطرد أى واحد منهم ، بل ويقتله ، وقد وضح ذلك عندما ذكرت أسماء الوزراء الذين عملوا مع الشاه عباس.

و إلى جانب هذه المناصب الرسمية ، فإن الشاه عباس كان يلجأ في تسيير أمور الدولة إلى الاعماد على نظام التخابر والتجسس ، حيث بثعيو نه و مخبر به وجواسيسه في كل مكان لسكى يخبروه بكل ما يدور من أحداث في حميع أركان إبران ، كاكان يكلف بعضهم بالتصنت على أحوال الناس وسماع شكاياتهم من الأمراء والحكام ، وقد وصل في جمعه للمعلومات إلى درجة متقدمة جدا حتى أن أحدا من الإبرانيين لم يكن يجرؤ على التحدث عن عيوب الشاه عباس مع أخلص أصدقائه ، أو حتى داخل بيته (١)

ولـكن على الرغم من قسوة الشاه عباس وجبروته ، يجبعلينا الاعتراف بأنه كان ناجحا فى إدارته للدولة الصفوية ، وخير دليل على هذا النجاح، مقارنة وضع الدولة الصفوية قبل عصر عباس وما كان بكتنفها من اضطراب وفوضى وفتن داخلية ؛ بوضعها تحت حكم الشاه عباس ، وما تسمت به من تقــــدم وازدهار حضارى ، ووحدة ببن جميع أقاليمها ، وقوة عسكرية مكنته من التصدى لجيع أعداء إيران فى الشرق والغرب وانتصاره عليهم .

-- 7 --

النشاط الاقتصادي في عصر الشاه عباس:

كانت النقود المتداولة في عصر الشاه عباس بعضها ذهبي ، وتسك في المناسبات الخاصة كعيد النيروز ، أو الاحتفال بعيد ميلاد الشاه، وكانت

<sup>(</sup>۱) زندکانی شاه عباس اول ، ج ۴ ، ص ۱۷٦ - ۱۷۷

هذه العملة الذهبية تحفظ لدى أصحابها كتذكار، حيث لم تمكن تستعمل عادة فى التمامل التجارى، أما العملة المتداولة فكانت فضية وأشهر وحداتها، تلك العملة المعروفة باسم «عباسى» وهى تساوى مائتى دينار، وتوجد بعد ذلك أجزاء هذه العملة، ومثل « نيم عباسى» أى نصف عباسى وهو يساوى مائة دينار، ثم « شاهى » ويساوى خمسين دينارا، وكذلك « بيستى » أى مشرين) وهو يساوى عشرين دينارا

وفي عصر الشاه عباس لم بكن هناك حدود تفصل بين الميزانية العامة وميزانية الشاه الخاصة ، بل كلاهما ميزانية واحدة ، والشاه عباس هوالمتصرف والمتحكم في توجيه مواردها النقدية والعينية وفق ما يرى ، ومصادر تمويل هذه الميزانية متعددة ، منها . (٢)

(۱) العوائد التي تحصلها الدولة على الأراضي الزراعية ، وتعرف هذه العوائد باسم « الرسوم » ، وإلى جانبها فَرض الشاه عباس على حكام الولايات المختلفة إمداد الشاه والخزانة العامة بنصيب من إنتاجها الزراعي أو الحيواني ، بل البشري كذلك ، فكانت كردستان ملزمة بتوريب حزم من زيوتها إلى العاصمة أصفهان ، وبلاد المكرج فرض عليها توريد بعض الفلمان والجواري ، في حين تُقدم خوزستان عددا معينا من الخيول العربية الأصيلة ، أما جيلان فلاشتهارها محودة حربوها ، فقد فرض عليها الشاه عباس أن تقدم له جزما من هذا الانتاج الجيد .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١ ٢٥٩

 <sup>(</sup>۲) للمريد من التفصيلات راجع رندگانی شاه عبــــاس أول ، ج۳ ،
 ۲۱۲-۲۱۲ .

- (ب) للعوائد التي تحصل على الأملاك الخاصة للشاه نفسه .
- (ج) الضرائب على ذوى الدخول المرتفعة والملاك ، كأصحاب قطعان الماشية ، والحرفيين ، ومنها العوائد المفروضة على منتجى الحرير ، وقد فرض عليهم تقديم ثلث إنتاجهم للدولة .
- (د) الجزية المفروضـــة على غير المسلمين من الشركس والأرمن ، والكرمن ، والكرمن ، والكرمن ، والكرمين وغيرهم ممن يدينون بالمسيحية أو اليهودية أو الزردشتية .
- ( ﴿ ) حصيلة الجمارك التي تحصل في الموانى الإبرانية المطلة على الخليج العربى ، حيث كان الشاه عباس بحصل جمارك تعادل عشرة في المائة من أثمان الواردات إلى إبران .
- (و) ضريبة التبغ، وكانت تدر مبلفا كبيرا على الخزافة العامة، حيث كان استعال التبغ منتشرا بدرجة كبيرة، أدت إلى أن الشاه أصدر في عام ١٠٢٧ ه أمرا يتحريمه خوفا على صحة مواطنيه. ولـكنه عاد وسمح باستعاله بعد ذلك.

وذكر المؤرخون بأن الدخل اليومى للخزانة كان حوالى ألف ومائتى تومان ، فى حين كان الانفاق اليومى حوالى ألف تومان (١) ، ومعنى هذا أن الميزانية كانت تنعم بوجود فائم كبير سمح للشاه عباس بإحداث نهضة هرانية فى أصفهان وغيرها من مدن دولته ، وأتاح له القيام مجروب متصلة فى الشرق والغرب ، كاسمح له بتبادل الهدايا والتحف مع ملوك أور با والهند .

أما عن الأنشطة الاقتصادية في عصر الشاه عباس،فكانت تتمثل أهمها في ثلاثة أنشطة،هي النشاط التجاري والنشاط الزراعي والنشاط الصناعي ،ويجدر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص : ٢٦٨

بنا أن نتناول كل نشاط باختصار ، لنتعرف على مجهودات الشاء عباس فى كل منها .

أولاً : النشاط التجاري .

حرص الشاه عباس على تحقيق الانفتاح التجارى لبلاده على العالم شرقه وغربه، كما حرص على أن مجمل من أصفهان العاصمة مركزا تجاريا هاما فى الشرق بفد إليه التجار من جميع أنحاء العالم (١) ، الذا نجده بدخل فى صفقات تجارية مع الجميع ، حيث وصل النشاط التجارى الخارجي حتى الصين والهند شرقا ، وممالك أوربا المختلفة غربا (٢) ، ولسكى تفلح مساعيه فى تحقيق انفتاح تجارى أخد بدعو تجار العالم إلى زيارة إيران ، ويبذل كل مساعيه لتشجيع هؤلاء التجار على التبادل التجارى مع التجار الإيرانيين ، ولسكى بطمئن تجار أوربا المسيحيين إلى نواياه الصادقة قدم لهم الضانات الكافية والمشجعة ، ومن المسيحيين إلى نواياه الصادقة قدم لهم الضانات الكافية والمشجعة ، ومن هذه الضانات "

(۱) أصدر أوامره المشددة إلى جميع حكام الأقاليم بعدم التعرض للتجار الأجانب متى وفدوا إلى إيران ، والسماح لهم بالتجول بحرية فى جميع أرجاء إيران ، وقد ذكرت أن من أسباب قضائه على حكومة لار المستقلة ذانياً ، اعتداء حاكما ابراهيم خان على أحد التجار الأجانب وسلبه أمواله .

(ب) الساح لهؤلاء التجار الأجانب بالسلوك حسب عاداتهم وتقاليدهم الخاصة ، دون إلزامهم بمراعاة العادات والتقاليد الإبرانية .

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص : ده

<sup>(</sup>۲) تاریخ إیران از مقول تا افشاریه ، ص : ۳۶۰

<sup>.</sup>History of Persia Vol 11 p.177 (3)

(ج) إصدار الأوامر المشددة لرجال الذين الشيعى بعدم التمرض لهؤلاء التجار الأجانب وكلهم ـ تقريبا ـ مسيحيون ، وأن يسمح لهم بإقامة شعائر ديانتهم ، وكان متشددا في ذلك الأمر ، حتى أن رجال الدين الشيعى أحسنوا معاملة هؤلاء المسيحيين بطريقة تفضل بكثير معاملتهم للرعايا الايرانيين الذين يتبعون المذهب السنى .

ومن الوسائل التي لجب أ إليها الشاه عباس لتشجيع التبادل التجارى كذلك حرصه على أن تكون مفاوضات جميع رسله إلى أوربا تشمل الى جانب التعاون السياسي والعسكرى ، التباحث في التعاون التجارى وتبادل البضائع بين إيران وبين الدول التي يزورها هولاء المبعوثون ، فعندما سافو أنتونى شرلى وحسينعلى بيك بيات الى أوربا ، عقدا معاهدات تجارية لبيع الحرير الإيراني إلى الدول التي زاراها(۱).

ونشجيما للنشاط التجارى وتسهيله وتأمينه ، اهم الشاه عباس بإنشاء الطرق وتعبيدها ، ومنها طريق مازندران الساحلي ليربط مناطق بحر الخزر شرقيها بغربيها ، (٢) كما أنشأ النزل لتقديم جميع احتياجات التجار والمسافرين من طعام وجياد وأماكن للمبيت ، كما زودت هذه النزل والأربطة بالقوات الخاصة بحراستها وحراسة الطرق وتأمينها صد قطاع الطرق .

ونظراً للمكانة العظيمة التى حظيت بها التجارة فى عصر الشاه عباس الأول ، ونتيجة لازدهار التبادل التجارى بين إيران ودول العالم الخارجي ،

 <sup>(</sup>۱) نصر الله فلسفى . تاریخ روابط إیران وأوربا در دوره صفویه ،
 قسمتأول. طهران ۱۳۱٦ ش ص : ۲۱

<sup>(</sup>٢) لقت نامه ، شمارة ٧٦ ، ص : ٣٤ .

بحد الشاه عباس يهتم بموانى إيران للطلة على الخليج المربى ، ويقوم ببناء ميناء (بندر عباس) ليحل محل ميناء كبرون الذى فقد مكانته بعد طردالقوات البرتفالية منه ، (1) وقد ازدهرت موانى الخليج فى فترة حكم الشاه عباس ، حيث حرصت الشركات التجارية الأجنبية على إقامة دور تجارية لها فى هذه للوانى وفى غيرها من مدن إيران المختلفة ، فقد أنشأت كل من شركة الهند الشرقية الإنجليزية وشركة الهند الشرقية المولندية دورا تجارية لها فى بندر عباس وأصفهان وشيراز ولاشك أن اهتمام الشركات الاحتكارية بمنطقة الخليح جلب المحثير من المكوارث بعد ذلك إلى جميع البلاد المطلة على هذا الخليج العربى ، حيث فتج الشاه عباس لبعض هذه الشركات الباب للتواجد فى المنطقة ، ومن بعده لم يوجد فى إيران ولافى البلاد العربية المطلة على الخليج الشخصية السياسية التى توقف هذه الشركات عند حد التعامل التجارى ، فانقلب وجودها الى استعمار أوربى سيطر على معظم البلاد المطلة على الخليج من جهتيه العربية والإيرانية .

وتجارة إيران الخارجية كانت تعتمدالدرجة الأولى على بيع الحرير الإيرانى ذى الشهرة العريضة فى أوربا ، ونظراً لأهمية الاتجار فى الحرير بالنسبة لإيران وجدنا الشاه عباس يحتكر هذه التجارة لنفسه ، فكان يشرف على جميع عمليات تسويقه ويحقق لنفسه الأرباح الطائلة من وراء هذه التجارة (٢)

وكانت قوافل تجارة الحرير تتخذ أكثر من طريق إلى أوربا، منها الطويق البرى عبر العراق والشام ( وكلاهما خاضع للدولة العثمانية )،ومن الشام

<sup>(</sup>۱) لورائس لیـکهارت: انقراض سلسله ٔ صفویه وأیام استیلاء افاغنهٔ در ایران ، ترجم ٔ مصطفی قلی عاد ، طهران ۱۳۶۳ ش ، ض : ۱۶؛ (۲) Hisrory of Persia, Vol II P- 189

تنقل بحرا إلى موانى أوربا ، وكانب الدولة العثمانية تُحصَّل من هذه القوافل رسوم عبور للمرور عبر أراضيها ، وهناك طريق آخر بحرى ؟ حيث يرسل الحرير إلى ميناء هومز فى جنوب الخليج ، وتأتى السفن الأوربية فتحمله ، وتتوجه به إما صوب الهند ، وإما صوب أوربا عن طريق رأس الرجاء الصالح . وكان هناك طريق ثالث ، حيث تسلك القوافل طريقا بريا عبر الأراضى الروسية ومنها إلى عواصم أوربا .

والملاحظ أن الشاء عباس كان حريصا على تصدير الحرير عن طريق موانى الخليج وذلك لـكثرة الحروب بينه وبين الدولة العثمانية ، وعدم رغبته في دفع رسوم عبور لمذه الدولة المعادية ، (٢) ولكن هذه الرغبة اصطدمت بمشكلة أخرى تمثاث في جشع البرتغاليين المسيطرين على حركة الملاحة فى الخليج العربى باحتلالهم لجزيرة هرمز وأجزاء أخرى من سواحل الخليج ، فقد حرص هؤلاء البرتغاليون منذ مجيئهم إلى هذه المنطقة أيام حكم الشاه اساعيل الأول على احتكار التجارة في للنطقة ، وعدم الساح بتصدير الحرير الإيراني إلى الهند أو أوربا إلاعن طريقهم (٣) وقد أذى مسلكهم هذا الى ضيق الشاه مهم ومحاولته التخلص منهم عن طريق التآمر مع مندوى شركة الهند الشرقية الإنجليزية لطودهم من المنطقة ، وبخاصة أن الشاء عباس كان حريصًا على إيجاد منافسة بين تجار عديدين في كل البلاد الأوربية ، وستؤدى هذه المنافسة الى رفع قيمة الحرير الإيراني . وقد نجح الشاه عباس فى تحرير تجارة الحرير من احتكار البرتفاليين وبيعه لأى مشتر يدفع السمر **الذي يحدده الشاه عباس** .

<sup>(</sup>۱) ایران درزمان صفویه ، ض ۱۱۷

History of Persis, Vol II P. 189 (2)

<sup>(</sup>٣) إيران درزمان صفويه ، ض : ١١٧

وهـكذا نلاحظ أن الانفتاح التجارى في عصر الشاه عباس ، كان نافذة أطلت منها إبران على العالم ، وجمل أصفهان تمتج بالتجار الأجانب في كل بلاد العالم ، وقد وفر لها هذا الانفتاح ازدهارا اقتصاديا وحرانيا لم تشهد له مثيل في أى عصر آخر من عصور وجودها سواء قبل عصر الشاه عباس أوسواء بعدعصره ، ونتيجة لهذا الازدهار أطلق البعض عليها عباره (أصفهان نصف الدنيا ) .

ثانيا: النشاط الزراعي:

كانت الأراضى الزراعية فى عصر الشاه عباس مقسمة الى أربعة أقسام (١)

ا - أراضى الإيالات والولايات، ويشرف عليها حكام الأقاليم،
ويقومون بتيوزيمها على من يرعبون من رعيتهم وأتباعهم، وهذه الأراضى

عثل أكبر نسبة بين أراضى إيران الصالحة للزراعة.

ب — الأملاك الخاصة بالشاه عباس، ودخل هذه الأراضى يؤول الى خزانة الشاه الخاصة، وإن كان الشاه يقدم بمضا منها لأفراد حاشيته وكبار قواده.

ج - أراضى الأوقاف النخيرية ، وهي الأراضى التي أوقفها أصحابها
 على المؤسسات الدينية والأماكن المقدسة ، وقد يكون الواقف لهذه الأراضى
 الشاه نفسه ، أو أحد أفراد الرعية .

أراضى عامة الشعب ، وهى نسبة ضئيلة لاتكاد تذكر بالنسبة
 للأراضى الأخرى وهى التى كان الشاه عباس يمنحها للمواطنين فى صورة

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۳ ، ص : ۲۷۰.

إيجار رمزى مدته نسع وتسعون سنة ، وبعد انقضاء المدة تعود الأرض إلى حاكم الإقليم الذى يعيد توزيعها من جديد إما على مستغلها الأول ، أو على منتفع جديد .

وممالاشك فيه أن عدد العاملين بالزراعة كان يفوق عدد العاملين في أى مهنة أخرى: وذكر بعض السائحين الأوربيين \_ ومنهم شاردن الفرنسي أن القلاحين الإيرانيين على الرغم من حرمانهم الققريبي من ملكية الأراضى التي يزرعونها، إلا أنهم كانوا في عصر الشاه عباس وعصر من خلفوه من التي يزرعونها، إلا أنهم كانوا في عصر الشاه عباس وعصر من خلفوه من حكام الدولة الصفوية ، يعيشون حياة رغدة تفوق معيشة أقرانهم في أوربا. (١)

ونلاحظ من خلال هذا التقسيم للأراضى في عصر الشاه عباس، أن الشاه كان يملك مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية ، كا أن سلطانه في هذا الأمر لا يعرف الحدود والقيود، حيث كان في مقدوره ضم أى أراض إلى ملكيته المخاصة وقد حدث هذا على سبيل المثال، عندما كان يأمر بضم أملاك قواد القزلباش الذين فتك بهم، ومنهم مرشد قليخان، إلى ملكيته المخاصه (٢) كا أصدر أو امره بامتلاك جميع أراضى الشاه طهماسب الأول في منطقه أصفهان، التي كانت في حوزة أخيه حزة ميرزا، ومن بعده أخوه أبو طالب ميرزا (٢)

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص : ۳۸۲ .

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضه الصفا ج ٨، ص٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاہ عباس اول ، جہ، ص: ۲۷۹

ثالثاً: النشاط الصناعي.

من أم الصناعات الحديثة الظهور في عصر الشاه عباس، صناعة الأسلحة النارية (۱) فقد انتهز الشاه عباس فرصة مقدم البعثة الإنجليزية بقيادة الأخوين شرلى، وتباحث معهم على تطوير قواته المسلحة، فأشاروا عليه بإنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة، وأنهم على دراية بهذا الأمر ومستعدون المساعدة في إنجاح هذه الصناعة في إيران، فرحب الشاه عباس بهذا الرأى، وأنشأ المصانع التي أمدت جيشه بستين ألف بندقية، وخسمائة عربة مدفع (۲)، وقد ساعدته هذه المعدات في التصدى للدولة العمانية ومحاولة الانتصار عليها.

ومن الصناعات الهامة التي ازدهرت في عصر الشاه عباس كذلك ، مناعة النسيج وبخاصة في مدينة أصفهان ، حيث اختص الشاه مصانع العاصمة بإنتاج المنسوجات التي يهديها إلى ملوك أوربا وعظاء دولته ، وأدى هذا الأمر إلى خلق المنافسة بين مصانع العاصمة لتقديم الأجود (٢).

كا اهم الشاه عباس بصناعة السجاد ، حيث أنشأ مكتباً خاصا يتولى إدخال الخيوط الذهبية والفضية والحريرية في صناعة السجاد، كا أن أمر بصناعة سجاجيد حريرية تستعمل في قصوره الخاصة ، أو ليقدمها هدايا لملوك أوربا ، وقد أحرز هذا السجاد المصنوع من الحرير شهرة فاثقة ، أدت إلى أن أحد ملوك بولندا المعاصرين للشاه عباس أرسل بعض التجار ليشتروا له عدة سجاجيد حريرية ليزين بها قصره (٤).

<sup>(</sup>١) لغت نامه ، شماره ۲۳ ص : ٤٣

۳۲۱ : س ۲۱ افشاریه ، ص ۲۱۱ ۰ ۳۲۱ .

<sup>(</sup>۳) ایران در زمان صفویه ، ص : ۲۸۵ ·

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص : ٢٩٦ .

ومن الصناعات التي يرجع الفضل في انتشارها في العصر الصفوى إلى الران الشاه عباس ، صناعة الزجاج والأواني الفخارية ، فقد استدعى إلى الران العال المهرة في صناعة الزجاج ، وأشرفوا على إقامة مصانع لإنتاجه في شيراز ، وأصفهان وغيرهما من المدن الإبرانية ، كما أحضر بعض الصينيين المهرة في صناعة الفخار وتطويره وعهد إليهم بمهمة الارتقاء بهذه الصناعة في إبران .

وهكذا وجدنا الشاه عباس مهتما بالصناعة ، وأفاد من الانفتاح الاقتصادى لكى يطور الصناعة القائمة ، أو ليقيم صناعات جديدة لم تكن معروفة فى إيران قبل عصره . مما أدى إلى رواج فى حياة الصناع ، وارتقاء لمستواهم الفنى نتيجة اختلاطهم بالفنيين القادمين من أوربا والهند والصين ، وظهر أثر ذلك فما خلفوه لنا من صناعات وآثار مازال بعضها باقيا فى العاصمة أصفهان ، وفى متاحف إيران والعالم .

\* \* \*

وهكذا استطاع الشاه عباس بعد أن أعاد الاستقرار السياسي ، تحقيق الرواج الاقتصادى في الدولة الصفوية بعد فترة سادها الاضطراب والانحطاط أيام حكم أبيه السلطان محمد خدابنده ، وقد أفاد خلفاء عباس من هذا الرواج وإن لم يستطعوا الوصول إلى درجة الازدهار التي وصل إليها الشاه عباس ، حيث كان عصره شبيها بواحة من الازدهار وسط صحراء من الاضطرابات والانحطاط السياسي والاقتصادى .

سياسة الشاه عباس مع عامة الشعب ، ورجال القبائل :

أولاً: مع عامة الشعب :

يقول الإيرانيون إنه على الرغم من اتسام سياسة الشاه عباس بالقسوة والفلظة مع رؤساء طوائف القزلباش وحكام الولايات والقواد ، فإنه كان يراً عطوفا في علاقاته بعامة الناس وكادحيهم ، وحريصا على الأخذ بأيديهم والتخفيف عن كواهلهم ، ومساندتهم ومناصرتهم ضد أى حاكم إقليم يريد فرض سلطانه عليهم ، بل إنه كان في سفرياته يسأل سكان الأقاليم التي يربه عن مسلك حكامهم معهم ، فإن أشتكى أهسل إقليم من مسلك على من مسلك على الفور وأمر بمحا كمته أن ولهذا حرص الحكام على تنفيذ جميع المهام التي كان الشاه عباس يكافهم للقيام بها خدمة جاهير ولاياتهم، وإلا تعرض للعقاب من جانب الشاه .

كا أن حالة الاستقرار السياسي التي نعمت بها إيران خلال عصر الشاه عباس أتاحت الفرصة لوجود مرحلة من التقدم والازدهار في جميع المجالات، فأفادت العامة من هذا الازدهار، وكان أكثر المستفيدين العاملون في مجال التجارة، حيث كانت إيران في عصره تتاجر مع الشرق والغرب. وكانت أصفهان تعج بالتجار الأجانب الوافدين من كل مكان، كل هذا أدى الى تمتع طبقة التجار بحياة رغدة، ودخول مرتفعة لم تتحقق لهم قبل هذا العصر وساعده على ذلك تشجيع الشاه عباس لهم وتقديم المساعدات لمن بحتاجها

<sup>(</sup>۱) زندگایی شاه عباس أول ج۳ ، ص : ۲۶۳ .

منهم، لدرجة أنه كان يقدم رأسمال جديد لـكل تاجر انتكست تجارته، وأتاح للتاجر المقترض أن يسدد ديو، على أقساط ميسرة، وإن كان الشاه عباس يتنازل في حالات كثيرة عن هذه الأقساط(١).

كا أن اهمام الشاه عباس بالتصنيع وإنشاء مصانع جديدة ، وتدريب العمال على هذه الصناعات ، ساعد على الارتقاء بطبقة الصناع والحرفيين ، وزاد من دخولهم ، وقد أدى رواج حالهم إلى تكوينهم نقابات وتشكيلات تتولى الحفاظ على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم (٢).

وشارك الفسلاحون فى جنى ثمار ذلك الرواج والازدهار السياسى والاقتصادى الذى ساد البلاد فى عصر الشاه عباس ، حيث كان الشاه حريصا على حمايتهم من كل طغيان ، وكان يجود بالماشية والأرض على من جارعليه الزمن منهم ، كما كان الشاه يوقف بعض أراضيه لصالحهم ، وقد حدث هذا بعد انتصاره على العثمانيين فى معركة شماخى فى عام ١٠٩٦ه(٢).

وتعاطفا من الشاه عباس مع عامة الشعب ، نجده بصدر أوامره بأن تقوم تتحمل الميزانية العامة كل ما ينجم عن الحرب من خسائر (٤)، بمعنى أن تقوم الدولة بتعويض الناس عما أصابهم في مجتلكاتهم من ويلات الحروب العديدة التى تمت بين الشاه عباس وبين أعداء دولته في المشرق والمغرب . ولاشك أن هذا القرار سيشجع عامة الناس على خوض المعارك وتأييد الشاه عباس في سياسته الحربية ، مادامت الخزانة العامة ستة كفل بتعويضهم ، ولن يضاروا

المرجع السابق ج۲ ، ۳۳۷ .

<sup>(</sup>۲) آیران در زمان صفویه س : ۲۸۱ .

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج٨ ، ص : ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) زندگانی شاہ عباس أول ، جع ص : ٣٦٩ .

هم فى أرزاقهم وممتلكاتهم وهذا النشجيع له أثره على مواصلة الشاه عباس لخوض المعارك دون تبرم من شعب أو ضجر مهما تعددت الحروب وكثرت ويلاتها .

ومن الأعمال التي كان الشاه عباس يتقرب بها من العامة ، حرصه على إطعام زوار الأماكن المقدسة والمزارات الشيعية ، وبخاصة زوار العتبة الرضية في مشهد ، وزوار قبر الشيح صنى الدين جد الأسرة الصفوية في أردبيل ، في كان يأمر بتقديم الطعام لهؤلاء الزوار طوال العام لافي شهر رمضان المبارك فقط ، كما كان يصرف لبعضهم نقوداً كذلك (١) .

وهكذاكان الشاه عباس عطوفا مع طبقات الشعب الـكادحة ، حويصاً على الأخذ بأيديهم ضد الفاقة ، ومصائب الزمان . وهذا العطف دفع البعض للقول بأن الشاه عباس في عطفه هذا وعدله يعد أنوشيروان الثاني(٢).

وفى رأىى أن الشاه عباس كان يلجأ إلى هذا التعاطف خدمة لأهدافه ومصالحه؛ فحرصه على التخلص من رؤساه طوائف القزلباش والقواد والحكام كان يُلزمه بالبحث عن جبهة أخرى يستند إليها وتؤازره . فكانت هذه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص : ٣٧٠ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص ۳۶۰ ، و أنو شیروان هو :
کسری أنو شیروان الملقب بالعادل ، الحاکم العشرون من حکام الدولة
الساسانیة التی حکمت إیران قبل الإسلام ، وقد تولی بعد أبیه قباد الذی شجع
دیانة مزدك عاسبب اضطراب الاحوال السیاسیة والاجتماعیة فی ایران ، وماأن
تولی أنو شیروان حتی قضی علی المزدکیة وقتل الکثیرین من أنباعها ، وأعاد
لایران الامن والطمأنینة وحکم بین الناس بالعدل ، فأحبه الجمیع وأطلقوا علیه
لقب ، العادل ، ، و کان مولد محمد علیه السلام فی أواخر سنی حکمه ، انظر :
الکردیزی : زین الاخبار ، ص ۳۱ – ۲۲ ، مهران ۱۳۶۷ ش .

الجبهة عامة الشعب والجماهير الكادحة ؛ وهم الذين اعتمد عليهم فى تكوين جيوشه الجديدة التى مكنته من التخلص من سيطرة القزلباش ؛ وهم الذين التفوا حوله نتيجة عطفه عليهم ؛ وواصلوا الحروب فى الشرق والغرب وحققوا جميع الانتصارات التى مجدت الشاه عباس فى تاريخ إيران بعد ذلك.

## ثانياً : مع القبائل والطوائف المختلفة :

أما معاملته للقبائل والطوائف القاطنة أرض إيران والخاضعة للحكم الصفوى فكانت خاضعة لظروف كل قبيلة وطائفة ، ومدى حرصها على التبعية للتاج الصفوى ، ومدى خضوعها للشاه عباس وامتثالهـــا لأوامره ونواهيه ، ولكى نتفهم هذه المعاملة يجمل بنا أن نتحدث عن مسلمكه مع مجموعتين من هذه القبائل والطوائف ؛ إحداها قبائل الأكراد السنية ، وثانيهما جماعات الأرمن المسيحية

القبائل الكردية تقطن المناطق الشمالية الفربية من آذربا بجان ومنطقة كردستان لذا فهم بجاورون الحدود العثمانية ، ويتبعون مذهبها السنى ، مما أوجد نوعا من التعاطف بينهم وبين العثمانيين . وقد كانوا يعلنون تبعيتهم للدولة الصفوية أيام حكم الشاه اسماعيل الأول والشاه طهماسب ، ولكن عندما اجتاحت الاضطرابات الدولة الصفوية أيام حكم الشاه اسماعيل الشانى والسلطان محد خدابنده ، واستطاعت الدولة العثمانية احتلال أجزاء كبيرة من آذربا يجان ، أعلن هؤلاء الأكراد تعاطفهم مع العثمانيين رفقاء المذهب من آذربا يجان ، أعلن هؤلاء الأكراد تعاطفهم مع العثمانيين من مناطق السنى ، وعندما تولى الشاه عباس الحكم واستطاع طرد العثمانيين من مناطق

آذربایجان ، صمم علی الانتقام من هؤلاء الأكراد السنیین و تشریدهم متی سنحت الفرصة لذلك .

وفى عام ١٠١٣ ه حدثت فتنة كردية ضد حكامهم الصفويين . أدت إلى استيلاء الأكراد من قبيلة مكرى على بعض القلاع الحصينة فى منطقتهم ، ومنها قلعتا يسك وماكو<sup>(۱)</sup> ، فأمر الشاه عباس جنوده بالتحرك صوب المنطقة الثائرة والاستيلاء على القلاع الحصينة بها ، والتي يحتمى بها الثائرون ، والبطش بضراوة وقسوة بهؤلاء الأكراد ، فتقدم الجيش الصفوى وحطم قلاع الأكراد وأشاع فيهم القتل والتشريد حتى أصبح الرجال طعمة للسيوف ووقعت النسوة والصبية فى ذل الأسر<sup>(۱)</sup>.

وقد حاول الأكراد المكريون استعطاف الشاه عباس بعد أن أمّنهم على حيامهم وتقدم زعيمهم قباد خان ومعه مائة وخمسون فارس إلى الشاه عباس الموجود في مراغة في ذلك الوقت. وذلك لإظهار خضوعهم وتقديم فروض الطاعة للشاه ، ولكن ما أن وصلوا إلى بلاطه حتى فتك بهم جميعاً (٢).

ولم يكتف الشاه عباس بالتنكيل بهم فى ديارهم ، وإنما أقدم على اتخاذ خطوة أشد قسوة ، وهى تهجير عدد كبير منهم بالقوة إلى مناطق أخرى ، ليفقدوا الحاسللاً رض التى بعيشون عليها ، فتخبو نار تورتهم ، ويعيشون فى

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ح۸ ، ص : ٣٧٣ ـ ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۲) عالم آرای عباس ص ۵۷۵ .

<sup>(</sup>٣) محمد أمين زكى خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن ، ترجمة : محمد عــــــلى عونى . القاهرة ١٩٣٦م ، ص : ٢٠٨ ، ٢٠٧ :

ذل الغرية والاستكانة ، فقد أمر بنقل خسة عشر ألف أسرة كردية ، ومعهم كل أمتعتهم ووسائل معيشتهم وقطعان ماشيتهم من كردستان إلى شرق خراسان ، ليكونوا فاصلا بشريا بين الإبرانيين وبين الأوزبك فيا وراء النهر (۱) ؛ ولعله أراد بهذا الإجراء أن يجعل من هؤلاء الأكراد السنيين أول من يتلقون ضربات الأوزبك السنيين ، وبذا يتخلص من كليها معا ويستر بح من فتن الأكراد في إيران ومن أى هجوم أوزبكي مفاجي وعلى حدوده الشرقية ولم يكتف الشاه عباس بما فعله معهم حتى الآن بل فرض عليهم ضرائب باهظة ، ووضعهم تحت رقابة صارمة ، وحسكم حديدى ، كى لا يتيح لهم أى فرصة للخروج عليه ومعاودة الثورة ضده .

هكذا عامل الشاه عباس الأكراد السنيين بقسوة بالغة وعنف شديد، وعلى النقيض من ذلك كانت معاملته للأرمن السيحيين، حيث كان بهم براعطوفا، وحرص على التقرب منهم والتودد إليهم، حتى أنه كون جيشا جديدا عماده أبناء الطوائف المسيحية القاطنة إيران ومنهم الأرمن وانشركس والكرجيين. كا أن الشاه عباس لجأ إلى تهجيرهم، ولكن بغرض حمايتهم لابهدف تشريدهم كا فعل مع الأكراد، فعندما عاودت الدولة العثمانية هجومها على آذربايجان في عام ١٠١٣ه، أصدر الشاه عباس أوامره يتهجير سكان أرمينيا من ديارهم وإحراق كل المزروعات، فعل ذلك حتى يؤمن الأرمن من أخطار الحرب، وحتى لا يجد العثمانيون ما يقتاتون به إذا دخاوا تلك الديار، وقيل إن عدد الأرمن الذين هُجِّروا كان حوالى ستين ألف شخص، ووزعهم الشاه عباس على ولايات إيران المختلفة، وأنزل بعضهم ضاحية جديدة بنيت

History of Persia Vol 11, p-174.

والمرجع السابق ص : ٢١١ .

من أجلهم بجوار العاصمة أصفان ، وعرفت باسم « جلفا » وهو نفس اسم عاصمتهم التي هجروها في آذربا يجان . وقد زود الشاه عباس الضاحية الجديدة بكل ما يلزم المهاجرون الجدد ، وبني لهم فيها كنيسة كبيرة (١) .

ولاشك أن الشاه عباس أحسن معاملة الأرمن أملا فى خطب ود الدول المسيحية الأوربية ، ورغبة فى التحالف معها ضد العدو المشترك وهو الدولة العثمانية ، كما أراد الإفادة من هؤلاء الأرمن المهجرين إلى أصفهان فى تنشيط التجارة الإيرانية و بخاصة الحرير (٢) ، حيث كانوا ذوى مهارة فى التجارة فرغب فى أن يستشيرهم فى مشروعاته التجارية وأن يعهد إليهم بتسويق الحرير الإيرانى الذى يمتلك بمفرده حق بيعه خارج إيران .

والحديث عن سوء معاملة الشاه عباس للأكراد السنيين ، وحسن معاملة الله و الحديث عن المسيحيين بقودنا إلى الحديث عن سياسته المدهبية وتعامله مع أصحاب المذاهب الأخرى والديانات المختلفة .

## $-\lambda$

٨ - سياسة الشاه عباس المذهبية

أولا: تدعيمه للمذهب الشيعي :

كان الشاه عباس شديد التعلق بالمذهب الشيعي . حريصا على إرساء دعائمه ، وقد بذل قصارى جهده فى ترويج المذهب الإثنى عشرى الشيعى ، ومن مظاهر هذا الاهتمام الزائد حرصة على الاحتفال بكل المناسبات الشيعية مثل أعياد ميلاد جميع أثمة الشيعة ، وكذلك إقامة العزاء فى ذكرى وفاتهم

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ، ج۳ . ص : ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٢) إنقراض سلسلة صفويه ، ص : ٣٩٥ .

أو استشهادهم، فقد كان يقيم في كل عام مراسم العزاء في اليوم التاسع عشر حتى السابع والعشرين من شهر رمضان بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، كاكان يقيم مراسم العزاء في الأيام العشرة الأولى من محوم وفي ليلة عاشوراء. (١)

ومن مظاهر اهمامه كذلك إبقاؤه على صيغة الآذان التي استنها جده الشاه اسماعيل الأول ، وهذه الصيغه تضيف إلى الصيغه الإسلامية المألوفة في البلاد السنية المذهب ، عبارتى : أشهد أن عليا ولى الله ، وحى على خبر العمل (٢).

وكان الشاه عباس حريصا كذلك على الإكثاره من زيارة أضرحة مشايخ الشيعة وأثمتهم، والقيام بخدمتها، فكان يزور ضريح جده الشيح صنى الدين في أردبيل، كما أكثر من زيارة ضريح الإمام الرضا في مشهد، وقد زار هذا الضريح ذات مرة سيرا على الأقدام من اصفهان إلى مشهد (١٣٣٣ كم) وذلك وفاء لندر غير معروف، وقد بدأ الرحلة يوم الخيس الخامس عشر من جمادى الأولى عام ١٠١٠ ه، ووصل إلى مشهد في الرابع عشر من جمادى الأخرة من نفس العام، وقضى هناك ثلاثة أشهر يقوم بالخدمة، ويعلق رضا قليخان نفس العام، وقضى هناك ثلاثة أشهر يقوم بالخدمة، ويعلق رضا قليخان هدايت على هذه الرحلة بقوله:

يدرك علماء التاريخ أنه لا يوجد حاكم سلك مثل هذا الطريق الذى سلك الشاء علماء التاريخ أنه لا يوجد حاكم سلك مثل هذا الطريق المقدس سلكه الشاء عباس، وإذا كان هرقل قد سار من القسطنطينية إلى بيت المقدس فقد فرشوا له أرض الطريق بالورود والرياحين. في حين سلك الشاء عباس

<sup>(</sup>۱)زندگانی شاه عباس اول، ح۳، ص: ۳.

<sup>(</sup>۲) لغت نامه ، شماره : ۲۹ ص : ۶۲ .

الطريق على الحصى والرمال دون أن يعبد أو يمهد. وقد آثر أن يسير حافى القدمين : (١)

وبعد أن يمكن من فتح بفداد عام ١٠٣٧ ه. واستولى على العتبات المقدسة لدى الشيعة والموجودة فى كل من كربلاء والنجف والكوفة ، نجده يسارع بزيارتها (٢) . بعد أن كان يتوق لذلك منذ تولى الحكم . ولكنه لم يتمكن من القيام بمثل تلك الزيارة خضوع تلك المزارات تحت حكم الدولة العثمانية . وقد ذكر البعض بأنه قصى عشرة أيام فى ضريح على بن أبى طالب فى النجف ، حيث قام بخدمة زواره وبكنس أرض المقبرة (٣).

وإممانا فى إعلان تبعيته لآل على بن أبى طالب، وتمسكه بالمذهبالشيعى القب نفسه بـ (كلب عتبة على ) أو (كلب عتبة الولاية ). ونقش هذا اللقب على خاتمه لـكى يستعمله فى المراسلات الرسمية (١٤)

ولكن على الرغم من شدة تعصبه المذهبي فقد حرص على التقليل من نفوذ رجال الدين وكف أيديهم عن التدخل في شئون الدولة الصفوية السياسة والحربية والقضاء على تظاهر بعضهم (٥) بلدرجة أنه أعلن مراراً كراهيته للحية واتخاذها وسيلة للخداع والنفاق ولعله حرص على التصدي لنفوذ رجال الدين نتيجة للفوضى التي اجتاحت النواحي المذهبية خدلال حكم أبيه السلطان محمد خدابنده حيث أهمل بعضهم الاهتمام بالأمور الدينية

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ح۸ ، ص: ٣٣١ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغرل تا افشاریه ، ص : ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس أول ، ح٣ ، ص : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص: ١٧.

<sup>(</sup>٥) انقراض صفويه (لكهارت) ، ص: ٢٦ .

وحرصوا على التسلط والمسكسب المادى والتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الدولة ؟ مستغلين في ذلك ضعف السلطان خدابنده ، وعدم قدرته على إيقافهم عند حد الإشراف على مسائل الدين ، وترك أمور الدولة للوزراء والقواد وغيرهم ممن يشغلون المناصب الإدارية، وقد نجح الشاه عباس في كف أيدى الأثمة ورجال الدين عن التدخل فيها لا يعنيهم من أمور الدولة. إذ أن حرصه على الانفراد بالحكم لن يجعله يعطى لرجال الدين الفرصة للتدخل والحكم . كا لا يعقل أن يقضى على نفوذ رجال القزلباش ، ويترك لرجال الدين الفرصة لمناوأته أو حتى مشاركته الحكم .

ثانيا : موقفه من الفتن المذهبية . . . .

إن حرص الشاه عباس الشديد على نصرة المذهب الشيعى ، دفعه للبطش بجميع للذاهب الباطلة ، والفتن الدينية التى ظهرت فى عصره ، وتمثل فى انتشارها خطرا على المذهب الإثنى عشرى . ومن هذه الفتن، فتنة النقطويين . ينسب المذهب النقطوى إلى أحد سكان جيلان ويدعى « محمود نامى » ينسب المذهب النقطوى إلى أحد سكان جيلان ويدعى « محمود نامى » ببدو أنه بدأ يدعو إلى مذهبه فى عام ١٠٠٠ ه — و تدور دعو ته المذهبية على أسلس أن ظهور و خلق كل شيء كان من التراب ، والتراب ليس إلا فلم أسلس أن ظهور و خلق كل شيء كان من التراب ، والتراب ليس إلا فلم أسلم أن ظهور و علق كل شيء كان من التراب ، والتراب ليس المن فلم أسلم أن ظهور و علق كل شيء كان من التراب ، والتراب ليس المن فلم أسلم أن ظهور و علق كل شيء كان من التراب ، والتراب ليس المن فلم أسلم أن فلم و تدوته باسم ( النقطوية ) (١) .

وقد تموضت هذه الدعوة للتنكيل من قبل الشاه طهماسب الأول موهد معرفت هذه الدعوة للتنكيل من قبل الشاه طهماسب الأول مورود معرفة من معرفة من معرفة الأحوال خلال سنى حكم الشاه اسماعيل الثانى ، والسلطان محمد خدا بنده ( ٩٨٤ – ٩٩٦ م

<sup>(</sup>۱) لمعرفة المزيد عن هذا المذهب يمكن الرجوع إلى ملحقات روضة الصفا جم ، ص ۲۷۳ وما بعدها ، وزندكانى شاء عباس أول ح ٣ ، ص : ٤٠ وما بعدها .

= ١٥٧٦ - ١٥٧٩ م) ساعد على ازدهار تلك الدعوة من جديد. ولذا ماأن تولى الشاه عباس الحكم ، واطلع على تفشى خطر النقطوبين ، حتى صمم على التخلص منهم ، وتخليص البلاد من شرورهم ، فأسرع على الفور إلى مقر هذا المذهب للاطلاع عليه ، ولمعرفه أسباب إقبال العامة على مبادثهم ، ولكى يعرف السراديب السربة فى دارهم . فوجدها مليثة بالخر المعتقة ومعدات اللهو واللهب ، فأمر بإلقاء القبض على رؤسائهم ، والفتك بكلمن تبع هذا المذهب المدام ، ومن بين الذين ألتى القبض عليهم درويش خسرو ويوسف تركش دوز (١) ، وقد نفذ الشاه فيهما حكم الإعدام (٢) .

وعندما أدرك أتباع المذهب النقطوى بأنه لابقاء لمذهبهم فى إيران، طالما كان عباس بتعقبهم ويقضى عليهم، نجدهم يرحلون إلى الهند ويعيشون

<sup>(</sup>۱) ترتبط نها به يوسف تركش بقصة طريفة ، فالشاه عباس من المؤمنين بالطالع وحركه الكواكب ، وقد رأى فى ذلك الوقت أن الكواكب تشير إلى أن عظيما فى إيران سيموت قريباً فظن الشاه عباس بأنه المقصود بذلك العظيم، فاستشار منجمه الذى رأى أن يتنازل الشاه عباس عن العرش والتاج مدة ثلاثة أيام ، ويسند هذا المنصب إلى يوسف تركش لكى ينفذ فيه حكم الإعدام بعد ذلك ، وهكذا يتحقق الطالع ويموت العظيم الذى أخبرت عنه الكواكب ، وبعد انقضاء الثلاثة أيام ، يعود الشاه عباس إلى مزاولة الحكم ولبس التاج ، وفملا تم تنصيب يوسف تركش وأحيط بالخدم والحشم ، وقضى الشاه عباس تلك الآبام الثلاثة فى الصيد واللعب ، وأخيراً تم اغتيال يوسف هذا ، وتخلصت لايران من خطر المذهب النقطوى ، وكان تنازل عباس عن الحكم فى الفترة من إلى ١٠ من ذى القعدة عام ١٠٠١ ه .

لمرفة المزيد عن هذه القصة ، يرجع إلى : ملحقات روضة الصفا جـ ٨ ، ص ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، زندگانی شاه عباس أول جـ٧ ص ٣٤٠ ـ ٣٤٣ ،

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضة الصفا . ح.م ، ص : ٣٧٣ - ٣٧٧ .

فى كنف حاكمها جلال الدبن محمد أكبر ، الذى أتسم عهده بالتسامح الدينى والمساواة بين جميع أبناء آدم دون النظر إلى مذهبهم أو جنسهم (١٠).

ومن الفتن الدينية التي قضى عليها الشاه عباس ، تلك الفتنة التي حدثت في جيلان وترأسها شخص يدعى (سيد محمد) الذي ادعى بأنه نائب إمام الزمان وأنه المهدى المنتظر ، ونتيجة لسوء العلاقة بين أهل جيلان وبين الشاه عباس ، التف معظم أهالى جيلان حول صاحب هذه الفتنة ، كا ساعد مرض الشاه عباس في مازندران (عام ١٠٧٩هـ) على زيادة نفوذ سيد محمد ، وعلى انتشار دعوته وظل الحال كذلك إلى أن برأ الشاه عباس من علته ، وصمم على البطش بنائب إمام الزمان والملتفين حوله ، ولكنه لجأ إلى الحيلة والحديمة، حيث أظهر استعداده للدخول في طاعة هذا المدعى ، ولكن يلزمه أن يلتق به ويتعرف على أفكاره وتعالمه ، لذا أرسل الشاه عباس في طلبه إلى مازندران حيث كان يقيم في ذلك الوقت ، وبعد مثوله إلى هناك ألتي القبض عليه ، وعلى أعوانه ، وتم اغتيالهم جيعا والقضاء على هدذه الدعوة الباطلة . (٢)

وهكذا كان الشاه عباس حربصا على تدعيم المذهب الشيمى والقضاء على أى مذهب هدام يسىء إلى الإسلام، ويقلل من شأن المذهب الشيعى ، ولكنه لم يكتف فى هذا الحجال بمعاداة للذاهب الهدامة فقط ، بن تعدى ذلك إلى معاداة المذاهب الهذامة فقط ، بن تعدى ذلك إلى معاداة المذهب السنى ، وإلحاق الأذى والضرر بأتباعه .

<sup>(</sup>١) زندگانی شاہ عباس أول ، ج٣ ، ص : ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص: ٥٣ - ٥٥ .

## ثالثاً : معاملة الشاه عباس لأهل السنة ...

كانت الخلافة المانية تعتبر نفسها حامية حمى المذهب السنى فى العالم الإسلامى فى حين ظهرت الدولة الصفوية معلنة نفسها المدافعة عن المذهب الشيعى، المتصدية لكل مخالفيه ، وقد أدى هذه الاختلاف المذهبي بين المانيين والصفو بين إلى حدوث نزاع مسلح متواصل بين هذين المعسكرين، ولكن كفة العانيين كانت هي الراحجة منذ ظهور الصفو بين وحتى السنوات الأولى من حكم الشاه عباس الأول، ولكن بعد أن تمكن عباس من التخلص من الخطر الأوزبكي في الشرق ، وأعاد تنظيم جيوشه وتسليحها بأسلحة نارية ، دخل في عراك مع المانيين ، واستطاع الانتصار في النهاية وطرده من الأراضي الإيرانية التي احتلوها أيام حكم أبيه السلطان محمد خدا بنده ، بل واستطاع الاستيلاء على بفداد ومزارات الشيعة في العراق .

وقد كان لهذه المعارك المستمرة أثر بالغ فى زيادة الخصام المذهبى بين الصفو بين والعثمانيين، وفى زيادة تعصب الشاه عباس الأول للمذهب الشيعى وعدائه للمذهب السنى ، ومحاولته الانتقام من أهل السنة متى واتته الفرصة لذلك ، وقد وصل العداء لدرجة أن عباس حاول إقناع الإيرانيين بالتخلى عن الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج ، والا كتفاء بزيارة قبر الإمام الثامن على بن موسى الرضافي مشهد (۱) وذلك لأن الواجب القومى يحتم عدم سفر الإيرانيين إلى مكة عبر أراضى الدولة العثمانية ، حتى لا يدفعوا لهذه الدولة المعادية رسم عبور، ولك يرغبهم الشاه عباس فى التوجه إلى مشهد، كان يكثر من التردد عليها وزيارة قبر الإمام الثامن بها ، كا أن سيره على

الأقدام من أصفهان إلى مشهد كان وسيلة من وسائل ترغيبهم فى تقليده والحج إلى ذلك المزار المشهدى ، بدلا من التوجه إلى الكعبة المشرفة فى مكة .

ولعلنا أدركنا أن المعاملة السيئة التي عامل بها الأكر ادالإ يرانيين موجعها بالدرجة الأولى إلى تبعية هؤلاء الأكراد للمذهب السنى ، وعدم قبولهم الدخول في المذهب الشيعى ، مما جعلهم هدفا لفضبه وحقده . ووصل الأمر في تعنته معهم إلى درجة التشريد في البلاد . ونقل عدد كبير منهم من كردستان إلى خراسان بما في ذلك من ألم نفسى وإحساس دائم بالفربة والتشرد (١) .

ومن مظاهر تعنته مع أهل السنة ، ما فعله مع سكان قلعة (أندخود) بما وراء النهر ، وكان الشاه عباس قد فتح هذه القلمة عام ١٠١٩ ه وأمّن أهلها من السنة على حياتهم وممتلكاتهم ، وطمأتهم بأنه لن يتعرض لهم بالسوء بسبب اعتناقهم المذهب السنى ، ولسكن حدث فى عام ١٠١٧ ه، وهو عائد من محاصرة مدينة بلخ أن مر بقلمة أندخود هذه ، وفجأة وبلاسبب واضح أمر جنوده بالإغارة عليها وأسر جميع أكابرها وأعيانها وقاضيها وعظمائها ، وأن يسوق كل جندى صفوى أمامه أسيرا من أهل هذه القلمة حتى يصلوا إلى منطقة العراق (أصفهان) وقد علق اسكندربيك منشى على حقى يصلوا إلى منطقة العراق (أصفهان) وقد علق اسكندربيك منشى على حذه الحادثة بقوله :

« فى طرفة عين خربت تلك القصبة ، ووقع العــــديد ،ن النساء

<sup>(</sup>۱) للإطلاع على المزيد من مظاهر القسوة التي عامل بها الشاه عباس وجنده القبائل السكردية السنية يمكن الرجوع إلى و خلاصـــة تاريخ الكرد وكردستان...

والصبيان في ذل الأسر ، وقلة من الجنود هم الذين جاءوا وليس في معينهم أسرى من قلعة اندخود » (١) .

وكان الشاه عباس غالبا قاسى القلب خشنا مع الأسرى العمانيين والأوزبكيين – وهم من أهل السنة – وكان أقل عقاب يوقع عليهم إن لم يقتلوا ، هو سمل عيونهم ، ولم يكن يصفح عن أى أسير منهم إلا إذا أعلن تخليه عن المذهب الشيمى ، ومن الذين فعلوا ذلك شريف باشاحاكم قلعة وان بمنطقة آذر بايجان ، فقد أعلن – بعد أسره – تخليه عن خدمة السلطان العمانى و دخوله فى المذهب الشيمى والبقاء فى إيران فصفح الشاه عباس عنه وأجرى عليه راتبا شهريا من خزانته الخاصة . (٢)

وقد ذكر جلال الدين محمد اليزدى المنجم الخاص للشاه عباس فى كتابه (تاريخ عباسى) المديد من مظاهر تعنت عباس مع أهل السنة ، ومما ذكره ما يلى<sup>(٣)</sup>.

زل الشاه عباس في عام ١٠٠٨ ه ببلدة سمنان ، وبسبب تطاول حاكمها عليه وعدم امتثال أهلها لقوانينه ، ثم اعتقال عدد كبير من السنين بها ، وأمر الشاه بإطعام جهالهم بآذان علمائهم وأنوفهم ، ثم حصّل ثلاثمائة تومان منهم تكفيرا لجرمهم .

وفى عام ١٠١٨ ه بلغه أن حاكم مدينة همدان ويدعى محمود الدباغ وهو سنى للذهب يظلم الشيعة هناك، فأمر بإلقاء القبض عليه والفتك به، ولـكن

<sup>(</sup>۱) عالم آرای عباسی ص ۳۳۶ - ۳۳۰ .

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس اول ، ج۲ ، ص : ۳۸ .

<sup>(</sup>٣) نقلًا عن المرجع السابق : ص : ٣٧ وما بعدها .

محمودا اختنى ، فأصدر الشاء أمرا مؤداه : إذا لم يظهر محمود الدباغ فى ظرف ثلاثة أيام فسيتم قتل كل أفراد القبائل السنية فى المدينة ، ويتم الاستيلاء على أموالهم ونسائهم وأطفالهم ، وأخيرا ألتى القبض على الدباغ وأُعدم .

وفى عام ١٠٢٠ ه زار الشاه عباس قبر الشيخ زاهد الجيلانى موشد جده الشيخ صفى الدين الأردبيلى ، وتصدق بأموال طائلة لكى توزع على خدام القبر وزواره ، بشرط ألا يقدم منها شىء لأى سنى ، كما قام بلعنهم .

وعلى الرغم من هذا العداء السافر للمذهب السنى وأتباعه ، فإن الشاه عباس كان يتظاهر أحيانا — تبعا لمصلحته الخاصة — بالعطف على السنيين وإكرام وقادة بعضهم ، فقد ذكر البعض بأنه كان يحسن استقبال التجار السنيين الوافدين من بلاد إسلامية أخرى ، وينزلهم لديه منزلا كريما (١). ولاشك أن الشاه عباس كان يفعل ذلك مع هؤلاء التجار لحرصه على ازدهار تجارة إيران التي يعود النصيب الأكبر من ربحها عليه شخصيا. وبالتألى كان يتنازل مؤقتا عن عدائه المذهبي ، مقابل ما يأمله من كسب مادى نتيجة التعامل مع هؤلاء التجار السنيين .

ومما لاشك فيه بأن عداء الشاه عباس للمذهب السنى و ُحماته العثمانيين ، هو الذى دفعه للاتصال بملوك أوربا المسيحيين ، ومحاولته عقد معاهدات للتعاون المشترك بينه وبينهم من أجل تقويض دعائم اللاولة العثمانية السنية المذهب ، حتى ولو قدم لهؤلاء الأوربيين العديد من التنازلات ، كا سنعرف ذلك أثناء الحديث عن السياسة الخارجية في الفصل الخامس .

<sup>(</sup>١) البستاني : دائرة المعارف ، ج١١ ، ص ٤٨٦ ، طبع مصر : ١٩٠٠ م.

## رابعاً : معاملة الشاه عباس للمسيحيين :

وعلى النقيض من معاملته للسنيين ، كانت معاملته للرعايا الإيرانيين اللذين يعتنقون الديانه المسيحية ، وكذلك لرعايا الدول المسيحية الذين يفدون إلى ايران بغرض السياحة أو حتى التبشير للدين المسيحي في إيران .

سبق أن أشرنا إلى كيفية معاملة الشاه عباس للأرمن المسيحيين بعد نقلهم من جلفا في آذربيجان إلى جلفا الجديدة بجوار أصفهان، وهي الضاحية التي بناها على نمط المدينة المهجورة وحملت نفس الاسم، حتى لا يشعر الأرمن بفرابة الجو الجديد الذي يعيشون فيه، كا أمر بقصر الإقامة في هذه الضاحية على المسيحيين دون سواهم، وحرم على المسلمين انخياذ الدور فيها، حتى لاتثار أي مشاكل مذهبية، وبعد ذلك بالغ الشاه عباس في التماطف معهم، ومع غيرهم من الطوائف المسيحية القاطنة أرض إيران ؛ كما أحسن وفادة أي مسيحي أوربي وفد إلى قصوه لأي غرض.

وقد أصبحت جلفا الجديدة مركزاً مسيحيا نشطا في إيران وحيث لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على الديانة المسيحية ، وعملت على نشرها ، والتبشير بتعاليمها . وظل هذا المركز يموج بالحركة الى فترة متأخرة ؛ حيث كان التجار الأوربيون وأعضاء البعثات المسيحية بنزلون دو ماً في هذه الضاحية (١) ولعل ذلك للإعلان عن تعاطفهم مع سكان جلفا وتأبيدهم لهم لكى بظلوا متمسكين بديانهم المسيحية وعدم التحول إلى الإسلام .

وكان مسلك الشاه عباس مع سكان جلفا وغيرهم من مسيحيي أوروبا مشجما لتجار أورباعلي الوفود إلى إيران أملا في عقد صفقات تجارية معها .

History of Persir, vol II,p. 181.

وكان الشاه عباس يبذل قصارى جهده لتشجيع هؤلاء الأوربيين على زيارة إيران والتعامل معها ، ولسكى يطمئهم على أنهم لن يجدوا فى إيران أىعنت أو مشقة؛ أصدر أوامره فى عام ١٠٠٧ه بعدم التعرض لهم ، والساح لهم بحرية التجوال فى أراضى الدولة الصفوية كلها ، وهذا نص الأمر الملسكى :

المحضور إلى أى بقعة من وطننا ولا يسمح لمواطنى الدول المسيحية ومن يدينون بديبهم المحضور إلى أى بقعة من وطننا ولا يسمح لأى شخص بأى حال من الأحوال إهانتهم ، ونظرا لما بيننا وبين الملوك المسيحيين من علاقات ود ومحبة ، فيسمح للتجار المسيحيين بالتجول فى جميع أجزاء ايران ، ومزاولة نشاطهم التجارى فى أى بقهة من الوطن ، دون أن يتعرض لهم بالإيذاء أى شخص سواء أكان حاكا أو أميرا أو خانا أو موظفا أو تابعاً لدولتى ، كا تعنى جميع أموال تجارتهم التى يحضرونها معهم من ضرائب المال ، وليس لأى شخص مها بمارتهم التى يحضرونها معهم من ضرائب المال ، وليس من حق رجال الدين بلغت مكانته أن يزاحهم أو يسكلفهم المشاق ، وليس من حق رجال الدين مهما كانت وظائفهم التجرؤ على الإضرار بهم ، أو التحدث معهم بخصوص المقائد المذهبية . . . (١) »

ولم يكتف الشاه عباس بإصدار هذا الأمر وتنفيذه ، بل كان حربصا على التعاطف مع المسيحيين في كل مناسبة ، والاشتراك معهم في احتفالاتهم الدينية فني عام ١٠١٨ ه أرسل إلى بلاد الكرج في إحضار عدد من الخنازير ليقدمها هدبة لمسيحيي جلفا في عيده ، ثم ذهب بعد ذلك لتهنئتهم بالعيد ، وشاركهم احتساء الحمر ، وأمر جميع مرافقيه من رجال البلاط الصفوى باحتساء الحمر مشاركة للمسيحيين في هذه المناسبة ، على الرغم من توافق ذلك العيد

<sup>(</sup>۱) إيران در زمان صفويه ، ص : ۱۰۳.

المسيحى مع اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ، فاضطر أفراد الحاشية إلى شرب الخر والإفطار على محرم (١)

وقد حاول المسيحيون الإفادة من هذا التعاطف، وعمقوا صلاتهم بالشاه عباس، وطلبوا منه السماح لهم بالتبشير بالديانة المسيحية في إيران، وبناء السكنائس في أصفهان وغيرها من المدن، فوافق عباس على ذلك، وأمر ببناء كنيسة في جلفا الجديدة على نفقته الخاصة (٢).

ومن مظاهر تعاطفه مع المسيحيين ، حرصه على زيارة الكنائس ولقاء القساوسة ، والتباحث معهم فى أمور دينهم ، ومشاهدة مراسمهم الدينية ، وسماع مواعظهم وترانيمهم ، حتى أصبح على دراية كبيرة بتعاليم الدين المسيحى ، عما شجع بعض القساوسة على دروة الشاه عباس للدخول فى الدين المسيحى ، ولكنه اعتذر برفق ودون ثورة ، وقال : لنترك هذا المكلام إلى وقت آخر (7) .

وقد أدى هذا التعاطف إلى اتهام البعض للشاه عباس بأنه كان ضعيف الإيمان بالدين الإسلامي، وبالمذهب الشيعي، ولكن يدافع الايرانيون عنه قائلين بأن الشاه عباس كان يلجأ إلى التعاطف مع المسيحيين كضرورة سياسية، لا عن عقيدة مذهبية (3)، إذ كان حريصا على خطب ود الدول المسيحية لتسانده في حروبه ضد الدولة المثمانية المهزمة إسلاميا، والمشتركة في حروب ضد العالم المسيحي في أوربا.

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ، ج۲ ، ص : ۲٦٤ .

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ، ص : ۲۵۶ ، ۲۵۵ .

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس أول ، ج۳ ص : ۷۲ .

<sup>(</sup>٤) عبدانه رازی همدانی: تاریخ ایران از آزمنه ٔ باستانی تاسال ۱۳۱۳ ، طهران ۱۳۱۷ ش ، ص : ۵۵۷ ، و تاریخ ایران از مغول تا افشار به ص : ۳۶۰ و زندگانی شاه عباس اول ، ج۳ ؛ ص : ۲۷ .

ويدلل الإيرانيون على صحة تدينه وحسن إسلامه بما فعله مع الكرجيين — وهم مسيحيون — من تنكيل وتخريب لديارهم ، وتحويل كنائسهم إلى مساجد (۱) كا أن الشاه عباس كان يقرض التجار المسيحيين أمو الا ويشترط على من يتعذر في السداد أن يعفيه مقابل اعتناقه الإسلام ، فلولا حرص الشاه عباس على الإسلام لما حول الكنائس إلى مساجد ، ولما حث بعض التجار المسيحيين على اعتناق الإسلام (۲) .

ولكن هذة المعاملة الخشنة مع المسيحيين كانت استثناء ، والقاعدة أنه كان يحسن معاملتهم ولا يمكن الحركم على الاستثناء وترك القاعدة، علما بأنه لم يقدم على تحويل كنائس الكرجيين إلى مساجد إلا لأنهم خرجوا عليه وثاروا ضده، فسكان هذا التحويل وسيلة من وسائل العقاب والردع لمؤلاء الثائرين، وعلى هذا يمكن القول بأن الشاه عباس كان مفاليا فى تعاطفه مع المسيحيين، متهاديا فى التقرب منهم، مشجعا لهم على التحرك فى إيران والتبشير للدين المسيحى، معينا لهم على بناء الكنائس فى أصفهان وغيرها من المدن الإبرانية ، وهذا المسلك لم نجد مثيلا له فى عصر أى حاكم صفوى سبقه على الإطلاق، مما يجعلنا نقول بأن عصر الشاه عباس ، إذا قيس بعصور سابقيه من ماوك الدولة الصفوية ، كان عصر ا ذهبيا بالنسبة للمسيحيين فى إبران .

خامساً : مسلك الشاه عباس مع اليهود :

كانت صورة اليهود فى العالم كله وبخاصة فى أوربا خلال عصر الشاه

<sup>(</sup>١) زندگاني شاه عباس أول ج٣ ، ص : ٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ روابط إیران وأوربا در دوره ٔ صفویه ، قسمت أول ،
 ص : ۲۶ .

عباس ( ٩٩٦ – ١٠٣٨ = ١٠٨٨ – ١٦٢٩ م) صورة بغيضة ، إذ دفعت تصرفاتهم المتسعة بالخسة ملوك أوربا وقساوستها على حرمانهم من ممارسة الزراعة ، وضيقوا عليهم الخناق في مجال التجارة ، فلم يعد لهم من مجال الدكسب إلا في تجارة الذهب والمجوهرات ، والقيام بإقراض المعوذين بالربا الفاحش، وذلك من شأنه أن يخلق أحقاداً وعداوات ، وأن يعطى عن اليهود صورة قبيحة شوهاء كتلك التي أبرزها لنا شكسبير في شخصية (شياوك) تاجر البندقية ، ونتيجة لهذا المسلك أصبح اليهود معزولين عن الجميع ، ويقطنون أماكن وحارات خاصة بهم عرفت باسم ( جيتو ) ( أى حارة البهود ) ، وبالتدريج أصبح نظام الجيتو يفرض إجباريا على اليهود ، حيث لا يسمح لهم بالإقامة في غير حاراتهم ، أو التجول ليلا في غير حيم (١٠٠٠) .

هكذا كان حال اليهود في العالم عامة ، وفي أوربا بصفة خاصة ، فكيف كان حالهم في إيران خلال عصر الشاه عباس الأول ؟

لم يكن الشاه عباس يحب اليهود، بل كان على الدوام ينفر منهم وينظر إليهم بعين السوء، وكانوا يقيمون فى أما كن خاصة بهم سواء فى أصفهان أو فى سائر المدن الإيرانية، ولما كانت هذه الجاعة — كا يقول نصر الله فلسفى فى كتابه زندگانى شاه عباس أول ، الجزء الثالث — بعيدة عن طريق الأمانة والصدق كطبيعة تكوينهم وكعاداتهم الفطرية، فإنهم كانوا هدفا لحقد الناس واحتقارهم وملامتهم، بل وإيذائهم أحيانا. وعندما رغب الشاه عباس فى تحويل يهود أصفهان إلى الدين الإسلامى، أمر بأن يصرف لكل

<sup>(</sup>۱) دكتورحسن ظاظا : اسرائيل كفصيلة خاصة من فصائل المعسكو الاستعارى، القسم الاول من كتاب: الصهيونية العالمية واسرائيل ، القاهرة ۱۹۷۱ م، ص ۵۸ ، ۰۹ .

يهودى يعتنق الإسلام أربعة تومانات ، فأخذ جمع كبير من اليهود النقود ، وتظاهروا بقبول الإسلام ، ولكن عندما أدرك الشاه بعد فترة وجيزة أن دخولهم الإسلام كان خشية منه ، لاعن إيمان قلبى ، تركهم أحرارا في دينهم (١).

وكان تعداد اليهود أيام الشاه عباس قليلا ، ولكنهم على الرغم من دلك كانو اخلافا لنائر الأقليات الأخرى ، دائمى الانقسام فيما بينهم ، مما جعلهم يتحملون الكثير من الكوارث التى ألحقوها بأنفسهم . فقد ورد فى إحدى التذاكر الأوربية (رحلات بيتر ودلاواله، الجزء الخامس ، صفحة ١٦،١٥٥) (٢٠):

فى الواحد والعشرين من شهر نوفير ١٦٦٩م ( الثالث عشر فى الحجة عام ١٠٢٧) وقع فى أصفهان خلاف بين اليهود، وتشاكوا إلى الشاه، وأخذ كل منهم بتهم الآخر، ووسط ذلك اتهم بعضهم ثلاثة أو أربعة من زهماتهم الدينيين بالسحر وارتكاب جنايات كبرى، وبعد أن جرت المحاكمة صدرت الأوامر بقتلهم، وذلك بتركهم للكلاب المتوحشة التي أعدت خصيصا لقتل المذنبين والحكوم عليهم بالإعدام، وقبل تنفيذ الحكم خيرهم الشاه عباس بين اعتناق الإسلام أو الإعدام، فاختار ثلاثة منهم الدين الإسلامى ورفضه واحد اسمه (عبا)، فنفذ فيه حكم الإعدام، حيث هجمت عليه الكلاب للتوحشة، وقطعت جده إربا إربا.

وهكذا كان مسلك الشاه عباس مع اليهود شبيها بمسلك حكام أوربا معهم ، حيث كانت خستهم دافعا على النفور منهم ، والضيق من تصرفاتهم

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، ج ۳ ص: ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن المرجع السابق ، ص : ٩٨ .

بعد أن استمرضنا سياسة الشاه عباس المذهبية يمكن القول بأنه كان في النواحى المذهبية خاضعا للظروف السياسية ، فهو شيعى متعصب ليجمع كلمة الشيعة وهم الغالبية العظمى من سكان إيران ، وليمكون جديرا بمنصب الشيخ المكامل والحاكم الشرعى للدولة الصفوية التى قامت على أساس الحفاظ على المدهب الشيعى ونشره ، وهو معاد للمذهب السنى نتيجة للمداء السافو بين الصفويين والمعمانيين من جانب ، والصفويين والأوزبك من جانب آخر ، وكلا هذين العدوين من معتنقى المذهب السنى . وهو عطوف مع المسيحيين لحاجته السياسية إلى تأييد ومسائدة الدول الأوربية المسيحية له في صراعه مع الدولة العثمانية ، أما نفوره من اليهود ، فكان هذا سمة العصر ، إذ كانوا يستحقون هذا النفور والازدراء في كل مسكان وجدوا فيه .

وهـكدا تجد الناحية المذهبية أيام حكم الشاه عباس الأول خاضعة للناحية السياسية، بعد أن كانت الناحية المذهبية متحكمة فى كل الأمور السياسية خلال عصور كل من سبقوه من ملوك الدولة الصفوية ا

# الفصل الثالث

اصفهان في عهد الشاه عباس



- منظر عام لدينة اصفهان في عصر الدولة الصفوية

## الفصل لثاليث

## أصفهان في عهد الشاه عباس الأول

بعد أن استقر حكم الشاه عباس وتخلص من نفوذ القراباش وحكام الأقاليم وقضى على الفتن الداخلية ، بدأ يهتم بحركة التعمير والتشييد وشهدت مناطق كثيرة من إبران آثار الاهتمام الذى شمل العارة الدينية كالمساجد والأضرحة وإدخال التحسينات على المزارات القديمة ، فقد عمر مرقد وقبة الإمام الرضا في مشهد وذلك في عام ١٠١٠ه (١) وأوصل مياه نهو الفرات إلى مسجد الكوفة ، وعمر قبر على بن أبي طالب في النجف ، وذلك بعد أن فتح بغداد عام ١٠٣٧ه ، وغير ذلك من المزارات والمساجد التي شيدت باسمه في جميع مدن إبران المختلفة .

وشمل اهتمامه كذلك العارة المدنية ، حيث شيد العديد من القصور والمبانى ، وأنشأ الحدائق العامة وخطط الميادين الفسيحة ، ووصل اهتمامه إلى درجة إنشاء مناطق سكنية حديدة تحولت بعد ذلك إلى مدن مستقلة كمدينة نجف أشرف التى كانت بمثابة مصيف له ثم أخذت تتسع بالتدريج إلى درجة أن أصبحت مدينة كاملة الآن ، ومن المناطق التى شيدها كذلك ، منطقة جلفا الجديدة بجوار أصفهان .

واهتم الشاه عباس بتمبيد الطرق وإصلاحها وتزويدها بالنزل والرباطات

<sup>(</sup>١) لغت زامة ، شمار ، ٧٦ ، ص ٤١ .

حتى تزدهر التجارة ويمم الأمن ، ومن إصلاحاته كذلك إنشاء عدد من مصانع الأسلحة النارية في أصفهان وغيرها من المدن الإيرانية (١) ...

و هكذا شمات حركه التشييد والتعمير في عصر الشاه عباس أماكن عديدة من إيران ، حتى قال جوستاف لوبون : إن معظم العمارات والمبانى الأثرية الهامة في إيران قد شيدت في زمان سلطنة الشاه عباس الأول . (٢) ولكن القسط الأكبر من الآثار التي خلفها الشاه عباس — ومازال بعضه شاهدا على عظمته ، ومدى اهتمامه بالعمران والبناء — موجود بعاصمته أصفهان ؟ ولكن قبل الحديث عن هذه الآثار يجب أن نعرف لماذا اتخذ الشاه عباس أصفهان عاصمة له ، وتخسلى عن العاصمة التي تم تتوبجه بها ،

كانت تبريز أول عاصمة للدولة الصفوية منذ عهد الشاه اسماعيل الأول، ولكن قرب هذه العاصمة من الدولة العثمانية ، جعل فى مقدور حكامها الاستيلاء عليها أكثر من مرة وهروب الشاه اسماعيل منها ، لذا وجدنا الشاه طهما سب ينقل عاصمته إلى قزوين حتى تكون بعيدة بعض الشيء عن متناول الجيوش العثمانية ، وظلت قزوين عاصمة للصفويين خلال حكم طهماسب الأول والشاه اسماعيل الثاني والسلطان محمد خدابنده ، والسنوات العشر الأول من حكم الشاه عباس الأول ( أى من عام ٩٩٦ - ١٠٠٠ ه).

وفى عام ١٠٠٦ه (١٥٩٨م) شعر الشاه عباس بأن منطقة قزوين تضيق به وبأفراد حاشيته الكثيرين، وبجيوشه الكثيفة العدد، وحيث تقل المياه فى تلك المنطقة مما جمل فرصة الزراعة بها قليلة ، ومحاصيلها لاتنى باحتياجات

<sup>(</sup>١) راجع سجل أعماله في المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

سكانها (۱) ، وأخذ ببحث عن مكان أخر يكون أكثر صلاحية من قزوين فوقع اختياره على مدينة أصفهان ، وذلك لأنها تقع على نهر زاينده رود ، مما يجعل فرصة الاستزراع فيها أوسع وأرحب ، وبذلك تتوفر المحاصيل اللازمة لإعاشة الأعداد السكبيرة من الجنود ورجال الحاشية ، كما أن مدينة أصفهان تقسع في داخل البلاد ، وبذلك تكون أكثر أمنا من أي هجمة عمانية شرسة (۲) فقد كان الشاه عباس يستعد للدخول في صراع مرير لطرد القوات العثمانية المحتلة لآذربابحان كلها ولأجزاء كبيرة من العراق العجمي ، ولهذا آثر أن ينقل العاصمة إلى الداخل حتى لاتكون مهددة بالاحتلال كا كان الحال بالنسبة لتبريز إبان حكم الشاه اسماعيل الأول .

وأخيراتم نقل العاصمة إلى أصفهان عام ١٠٠٩ هـ، وحرص الشاه عباس على تزبينها وتشييد العديد من المبانى الفخمة فيها ، وكذلك إنشاء الميادين والحدائق العامة بها ، وقد بذل فى هذا المضار جهدا كبير ا ، وضح فى الآثار العديدة التى خلفها، ووضح كذلك فى كتابات معاصريه، وفياسجله المستشرقون فى كتب رحلاتهم ، ونتيجة لما بلغته أصفهان من رقى ونقدم لم تبلغة فى أى عصر من عصورها السابقة ، راج تعبير مشهور وهو ( اصفهان نصف جهان ) أى أصفهان نصف العالم ) وهذا التعبير لم يكن ليروج إلا إذا كانت أصفهان غاية فى الجمال والأبهة والعظمة ، وتفوق جميع مدن إيران فيا حظيت به من أثار آية فى الإبداع والجمال وحتى أن الزائر لها كان يشعر بلمسات الذوق الرفيع والفن فى الإبداع والجمال وحتى أن الزائر لها كان يشعر بلمسات الذوق الرفيع والفن العالى المنزلة فى كل مكان بها،حيث أصبحت المدينة معرضا للفن، ونتيجة لشدة الهام الشاه عباس بأصفهان، والعناية بجمالها وزينتها، فقد أصبحت عاصمة تعج

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ح٨ ، ص : ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انقراض سلسله صفویه ، ص : ٣٧٥ .

بالسكان وبالسائحين ، حتى ذكر البعض بأن تعداد سكانها فى عهد الشاء عباس بلخ حوالى ستمائة ألف نسمة <sup>(١)</sup>.

وكثير من الآثار التي شيدب في عصر الشاه عباس قائمة حتى اليوم ، ناطقة بالجال و تجد من يقبل على زيارتها و التمتع بجالها الفي ولكن بعض هذه الأثار قد امتدت إليها يد التخريب أيام حكم الدولة القاجارية ، فجميع الآثار والأبنية التي كانت موجودة على الشاطيء الأيمن من نهر زاينده رود ، والتي أفاض السيناح الأجانب في وصفها لم يعدلها وجود الآن ، كا أن بعض الأبنية التي كانت موجودة بمداخل إيران قد امتدت لها يد العبث والتخريب ، فأقدم البعض على محو خقوشها ، أو نزع نوافذها وأبوابها (٢) ...

وأهم الآثار التي خلفها الشاه عباس في أصفهان تلك التي شيدها حول ميدان نقش جهان ، وفي أماكن أخرى من المدينة ، ولنبدأ بالحديث عن الميدان وما بني حوله ، ثم نتبع ذلك بأهم المبانى الأخرى التي خلفها عباس ، وأضفت على أصفهان جمالا مازال أثره باقيا حتى اليوم .

### ١ — ميدان نقش جهان : ( ميدان الشاه )

ية ميدان نقش جهان ـ الذي وصفه شاردن الفرنسي بأنه أجمل ميدان في العالم في ذلك الوقت ـ <sup>(٣)</sup> وسط مدينة أصفهان تقريبا ، وقد اختلفالرواة

<sup>(</sup>۱) مسعود کیمان: جفرافیای مفصل ایران ح۲ ، ص ۳۱۶ ، تهران ۱۳۱۱ ش .

 <sup>(</sup>۲) عباس اقبال ( مقالة ) اصفهان وآثار تاریخی آن : مجلة یادگار ،
 سال دوم . شماره نهم . اردیبهشت ۱۳۲۵ ش ، س : ۲ .

<sup>(</sup>۳) أبو القاسم رفیعی مهر آبادی : آثار ملی اصفهان ، تهران ۱۳۵۳ ش ، ص : ۲۸۷ .

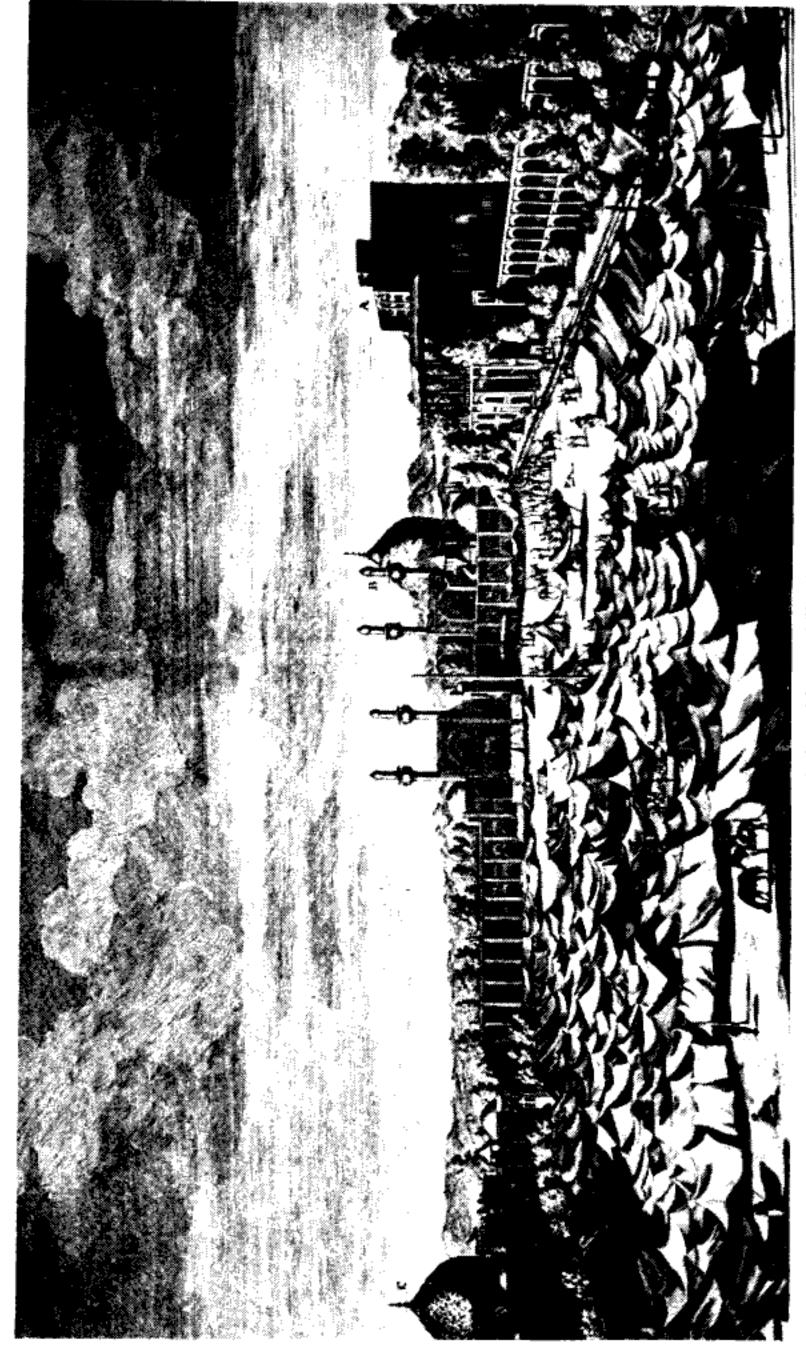

ميدان نقش جهان اصفهان

- عمارة عالي قابو ب - مسجد الشاه - ح -جد الشيخ لطف الله

حول من بناه ، فقد ذكر البعض بأنه كان موجودا قبل الصفويين ، في حين أن المشهور عن هذا الميدان أنه بدى و في بنائه عام ١٠١١ ه في زمان الشاه عباس الأول (١) ، أي أن العمل في بنائه بدأ في نفس الوقت الذي بدأ فيه بناء كل من عمارة عالى قابو ومسجد الشيخ لطف الله تقريبا وهما من بناء الشاه عباس أدخل عليه تحسينات كثيرة بعد أن انتهى من بناء هذين المبنيين ومن بناء مسجد الشاه ، إذ أمر بأن تبنى على أطرافه كذلك مجوعة من المبانى ذات الطابقين ، على أن تكون متشابهة في الفن المعارى والنقوش (٢).

وقد اتخذ هذا الميدان منذ بنائه شكلا مستطيلا ، فطوله — كا ذكر المستشرق هير برت ـ ٥٦٠ بارة ، في حين بلغ عرضه ١٧٤ بارة (٢) . وكانت هذه المساحة الكبيرة معدة لإقامة مسابقات الصولجان وركوب الخيل والرمى بالمسهام ، وأحيانا حرب الدبكة وبعض الحيوانات الأخرى (٤) . وكان الشاه عباس يشاهد هذه المسابقات وهو جالس في الشرفة الرئيسية بعارة عالى قابو ، كا يشترك أحيانا في مسابقات الصولجان التي تقام في هذه الميدان .

وبعد فترة من الزمن تغير اسم هذا الميدان من نقش جهان إلى (ميدان الشاه) إشارة إلى الشاه عباس، وظل هذا الاسم الأخير. متداولا حتى اليوم، وفي العصر الحديث أدخل الشاه رضا بهلوى عليه الكثير من التحسينات حيث بنى وسطه حوضا وأوصل إليه الماء. كا أضفت عليه الحكومة الإيرانية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه، ص ۲۶۶٠

History of Persia vol. II p. 198 (3)

<sup>(</sup>٤) إيران در زمان صفويه ، ص ٢٦٦ ٠

تعديلات أخرى كثيرة فى السنوات الأخيرة ، حتى أصبح يبدو فى صورة عصرية جميلة أخاذة ·

#### ۲ ــ عالى قا ٻو :

وبعد أن نقل الشاه عباس عاصمته من قزوين إلى أصفهان ، أقام في قصر قديم هناك ، ولسكنه بعد فترة صمم على أن بكل بناء همارة صغيرة مطلة على ميدان نقش جهان في الجهة الغربية ، وكانت قد بقيت عن التيموريين (۱) وإن ذكر البعض بأنها بقيت عن السلاجقة (۲) وأن يبني مجموعة من الأبنية الجديدة في الجهة المقابلة لها ، ويتخذ العارة مقرا لحكة . وقد أطلق على المبنى الجديد اسم « عالى قابو » أى « الباب العالى » ولعله أراد بذلك مضاهاة الباب العالى في الآستانة ، ولذلك نراه يبالغ في تزيينه وتعظيمه .

وذكر جابر الأنصارى فى تاريخ أصفهان والرى ، أن من أسباب شهرة عالى قابو أن عتبته أحضرت من النجف ، وقد أدى هذا إلى التفاف الناس حول هذا القصر وتقديس عتبته ، لدرجة أن الشاه عباس نفسه كان يترجل عن فرسه عندما يقترب من هذه العتبة ، ثم يدخـــــل إلى القصر سيرا على الأقدام (٣).

وهذا القصر يشتمل على ثلاثة طوابق رئيسية ، كل طابق منها ينقسم إلى طابقين أى أنه في الحقيقة يشتمل على ستة طوابق ، ويبلغ ارتفاع الطوابق كلها ثمانية وأربعين مترا ، في حين يبلغ إرتفاع المدخل الرئيسي ثمانية وعشرين

<sup>(</sup>۱) آیران در زمان صفویه ، ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>۲) آثار ملی اصفهان ، ص : ۳۹۲ ش .

<sup>(</sup>٣) نقلا عن : المرجع السابق ، ص : ٢٦٢ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص : ٣٦٣ .



عمارة عالي قابو (في زمن الشاه عباس نقلا عن سفرنامه شاردن)

متراً ، أما عن الطوابق العليا فكانت مخصصة لأعمال الشاه الخصوصية ، حيث كان يقضى معظم أيامه بهذا القصر ، حيث يواصل منه تسيير دفة الأمور ، بل كان يتناول فيه معظم طعامه ، وكان كل طابق بضم قاعة رئيسية وعدة حجرات صغيرة ودهاليز مختلفة ، وكانت جدران الحجرات مذهبه بأكملها ، ومزدانة بألوان غاية في الجال ، كا كان السقف مذهبا كذلك (١).

وفى واجهة هذا القصر توجد القاعة السكبرى وهى تقوم على أعمدة خشبية ، حيث بنيت على طراز الأبنية الصفوية . وفى القاعة السكبرى كان الشاه عباس يحتفل بعيد النيروز ، ويقابل السفراء الأجانب ، ويستعرض الجيش ، كاكان يشاهد ما يدور بالميدان من مسابقات الصولجان وسباق الخيل وعراك الحيوانات المفترسة (٢) .

وعلى الرغم من أهمية هذه العارة ، وما كانت تتمتع به من جمال ، فإنه بعد انقضاء عصر الدولة الصفوية أهمل المبنى كغيره من الآثار التى خلفها الصفويون ، وخلال العصر القاجارى أقام بهذه العاره نائب السلطنة في أصفهان فأزال الرسوم التى نقشت على جدرانه حيث أتم طلاءها بالمصيص (٢).

### ٣ - مسجد الشيخ لطف الله(٤):

يقع هذا المسجد في الضلع الشرقي من ميدان نقش جهان ، أي في الجمة

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ص : ۲۶۱ ۰

History of Persia Vol. p 199 (2)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الشيخ لطف الله بن عبدالكريم بن إبراهيم في الاصل من سكان ميس إحدى قرى جبل عامل في لبنان ، وأسرته من فقهاء الإمامية ، ونظرا لاهتمام ملوك =

المقابلة العمارة المسجد والمدرسة الملحقة به ليكونا مقرا الإقامة وإمامة الشيخ لطف الله العامسلى ، حيث أمر الشاه عباس أن تقام فى أصفهان مدرستان مطلتان على ميدان نقش جهان ، تسكون إحداها الإقامة وتدريس ملاعبدالله الشوشترى ، والأخرى الإقامه وتدريس الشيخ لطف الله ، ومازالت مدرسة ملا قائمة حتى اليوم بجوار سوق القيصرية فى الضلع الشمالى ، من ميدان نقش جهان ، أما مدرسة الشيخ لطف الله والتي كانت ملحقة بالمسجد نفسه فقد مهدمت (۱).

الدولة الصفوية بترويج المذهب الشيعى فإن هذا الشيخ وآخرين كشيرين من مشايخ وعلماء البحرين وجبل عامل رحلوا إلى ايران، وأقام هو في مدينة مشهد وهناك درس على مشايخها المشهورين ، وبعد ذلك عينه الشاء عباس ليكون في خدمة مزار الإمام الرضا. فأقام في مشهد حتى تعرضت لهجوم الاوزبك وخوفا من بطشهم لجأ إلى قزوين ، واشتغل هناك بالتدريس ، فأحضره الشاه من قزوين إلى أصفهان ، وأمر في عام ١٠١١ ه بإقامة مدرسة ومسجد يحملان اسمه لـكمي يتولى التدريس والإمامة والإقامة بهما . وكان الشيخ لطف الله لهفتاويه الشرعية وعقائده الخاصة به ، وعلى سبيل المثالكان يعد صلاة الجمعة في غياب الإمام واجبة ، وهو شخصيا يؤدى الجمعة في مسجده ، و تأليفات الشيخ لطف الله تنحصر في الحواشي والتعليقات التي كان يكتبها على كتب الفقه الخاصة بسابقيه ، وعلى الرسائلااليكان يكتبها رداعلي الفتاوي الدينية التي يقدمها له معاصروه، كما كانذا مهارة فاثقة في قرض الشمر باللغتين العربية والفارسية ، وقالوا إن الاشعار التي كتبت على الجهتين الشمالية والجنوبية من المسجدكانت من أشعاره، وتاريخ وفاته ،كما ذكره مؤلف بجمل التواريخ ، هو عام ١٠٣٢ هـ، أي في نفس العام الذي فتح عباس بغداد ، وإن ذكر مؤلف عالم آراني عباسي بأنه توفي في أو اثل هذا العام وقبل فتح بغداد الذي تم في الثالت والعشرين من ربيع الأول عام

أنظر مجله يادگار ، سال أول شماره أول ، ص٥٠ \_ ٥٥ .

وآثارملي أصفهان ، ص : ٧٠٢ .

<sup>(</sup>۱) مجله میادگار ، س ه ه .

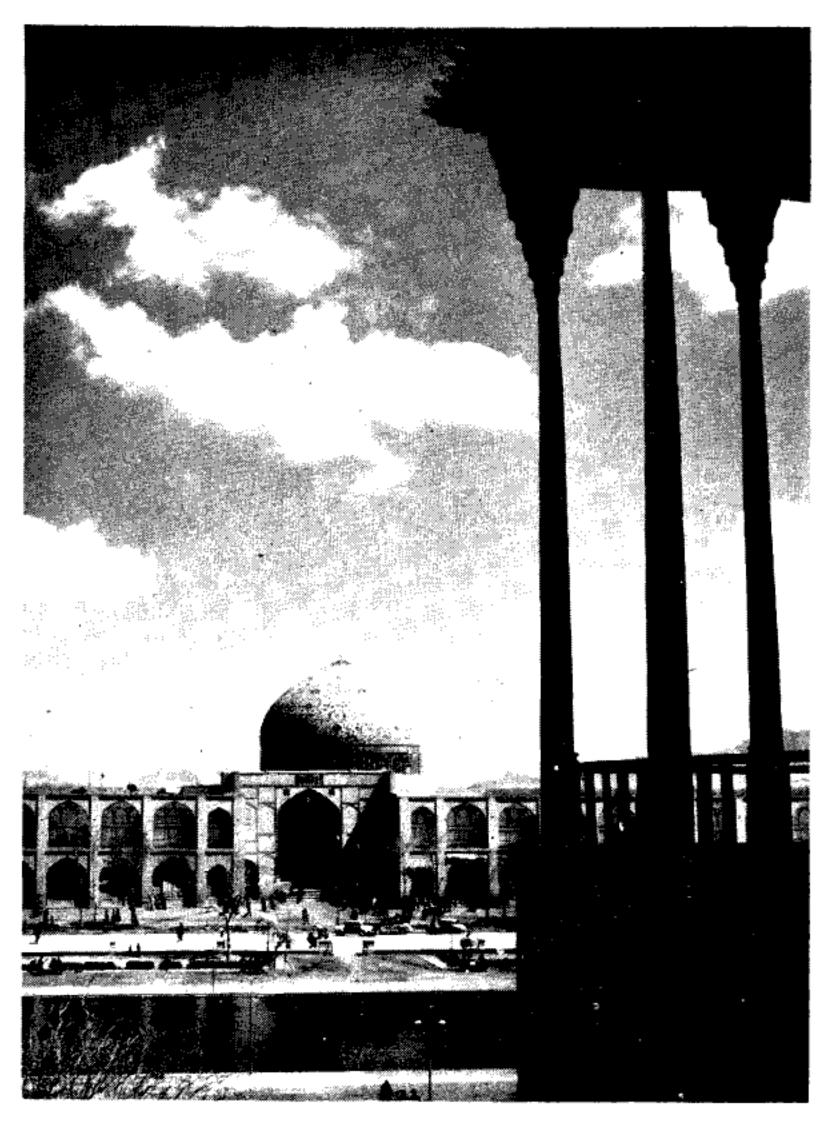

مسجد الشيخ لطف الله

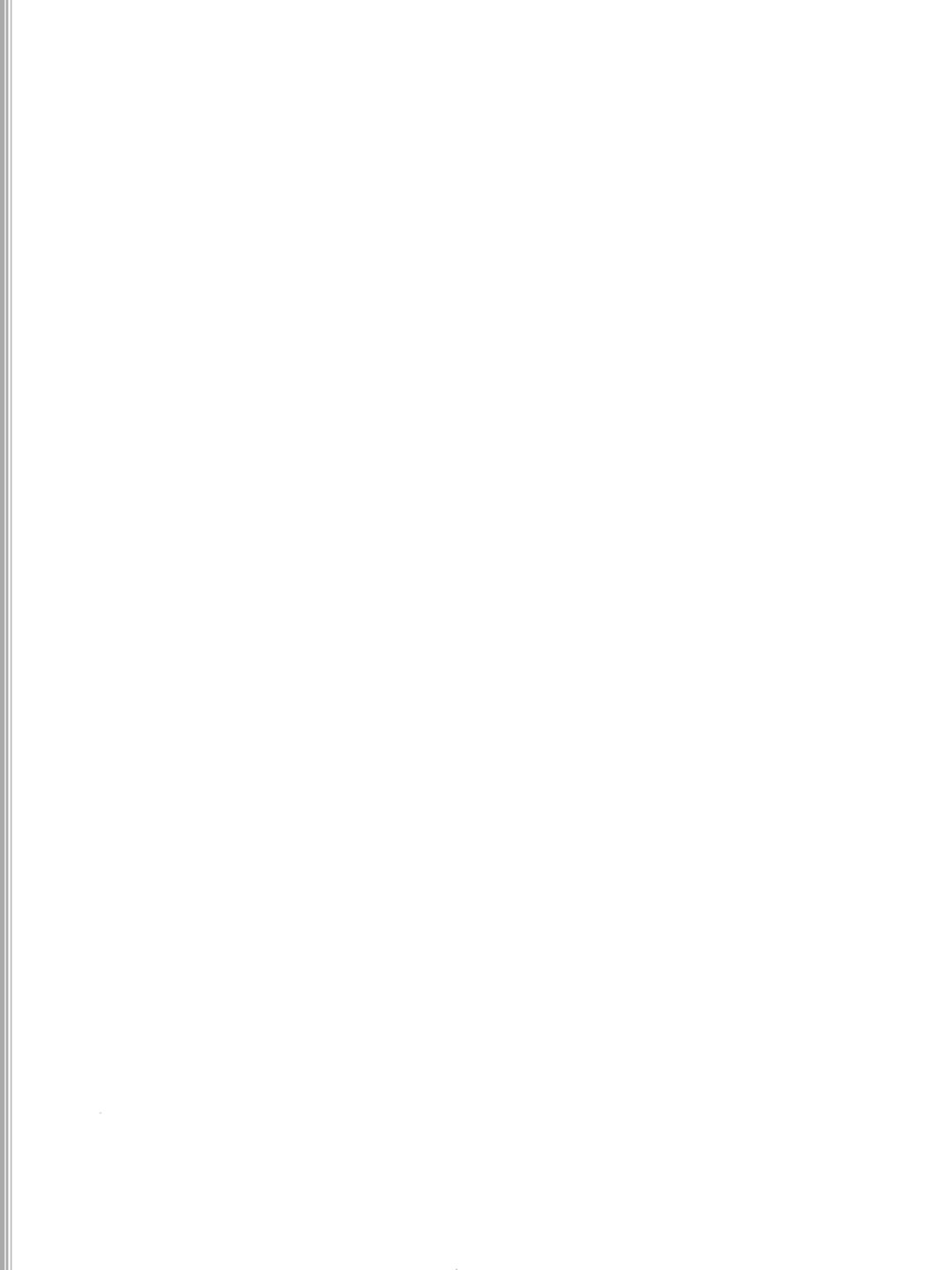

وقد اختلف فى تاريخ البدء فى بنائه ، إذ ذكر بعض المؤرخين أن البناء بدأ عام ١٠١٦ه ، فى حين ذكر البعض الآخر بأن ذلك كان فى عام ١٠١٧ه وقد استند أصحاب الرأى الأخير على الأمر الملكى ببنائه والذى نقش على الباب الرئيسى للمسجد ، وهذا الأمر فها يلى نصه :

والملاحظ أن عليرضا العباسى الخطاط قد ذكر فى نهاية الأمر الملكى أنه خطه عام ١٠١٣ هـ ولـكننى أرجح عام ١٠١١ هـ كمام البدء فى بناء هـ ذا المسجد، إذ من المرجح أن الأمر الملكى صدر أولا، ثم بدأت المراحل الأولى للبناء عام ١٠١١ ه، ثم مرت فترة زمنية حتى استطاع البناءون إعداد

السرائار ملى اصفهان ، ص : ٧٠٣ ، وكاتب هذا الامر الملكى كا وردن نهاية النص ؛ هو عليرضا العباسى أشهر الخطاطين والرسامين في عصر عباس ، وكان يقيم أولا في تبريز ، أحرز هناك شهرة فائقة في الرسم وحسن الخط ، بما أدى إلى أن استدعاه الشاه عباس وقرن اسمه باسمه فأصبح يعرف باسم على رضا عباسى ، بعد أنكان يعرف باسم على رضا تبريزى وأسند إليه ديوان المكتابة ، فأعد بأمر الشاه عباس كتابا يضم بجموعة من خطوط كبار الخطاطين وصور أشهر المصورين والنقاشين ، وأطلق عليه أسم (كتاب الحرقة) كما أن جميع اللوحات الخطية التي كتبت في مسجد الشيخ لطف الله ، وعمارة على قاپو، وسوق أصفهان ، ومسجد الشاه باصفهان ، وكذلك المدخل الرئيسي لعالى قاپون قروين ، كانت كلها بخط عليرضا العباسي . [ انظر : ايران درزمان صفويه ، قروين ، كانت كلها بخط عليرضا العباسي . [ انظر : ايران درزمان صفويه ،

المدخل الرئيسي والبوابة السكبيرة ، وبعد ذلك خط الخطاط الأمر الملكي في عام ١٠١٧ ه كما هو مدون حتى اليوم . وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا في عام البداية ، فقد اتفقوا جيما في أن البناء انتهى عام ١٠٧٨ ه (١) .

وهذا المسجد قليل النظير في الدنيا بأسرها نظرا لما فيه من (قيشاني) بغطى القبة من الداخل والخارج ، وقد سطرت عليه الكثير من الآيات القرآنية والعبارات المختلفة بطريقة تتسم بعلو منزلتها ، وجمال إخراجها ، حتى يمكن القول بأن القيشائي الذي يزين القبة ، أجمل قيشائي تخلف عن العصر الصفوى كله (٢) ، وقد قال شادروان في وصفه لهذه القبة : « إنها من الأعمال المعاربة التي يندر وجود مثيل لها في آسيا كلها (٢).

وهذا المسجد مازال قائمًا حتى اليوم ، وقد أعيد تجديده وترميمه في عام ١٣٠٧ ه أى في زمان رضا شاه يهلوى<sup>(1)</sup> .

\* \* \*

#### ٤ - مسجد الشاه:

يقع هذا المسجد فى الضلع الجنوبى من ميدان نقش جهان ، أىأنه يتوسط عمارة عالى قابو ، ومسجد الشيخ لطف الله .

وقد اتفق الجميع على أن بناء هذا المسجد تم بعد الانتهاء من بناء مسجد الشيخ لطف الله ، ولكن متى بدأ البناء ؟ ومتى انتهى ؟

 <sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۹۹۶ ، یادگار ، سال اول ، شمارهٔ اول ص :
 ۲۵ ، وایران درزمان صفویه ، ص : ۲۹۷ ، وغیرها .

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ص: ۲۶۶.

<sup>(</sup>۳) آثار ملی اصفهان س ۹۹۶ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص : ٧٠٣ .



اختلف المؤرخون فى تاريخ تحديد البدء فى البناء ، فقال بعضهم بأن ذلك كان عام ١٠٣٠ هـ (١) فى حين ذكر آخرون أن البناء بدأ قبل وفاة الشاه عباس بسبعة عشر عاما (٢) ، ولما كان موت الشاه عباس فى عام ١٠٣٨ هـ ( ١٦٣٩ م ) فعنى ذلك أن تاريخ البدء فى بنائه كان عام ١٠٣١ هـ ، ويمكن التوفيق بين الرأبين ، بأن الأمر الصادر ببناء المسجد كان عام ١٠٣٠ ه و وانقضى هذا العام فى هدم النزل الذى كان يشغل المسكان قبل بناء المسجد ، وبعد ذلك بدأ العمل فى بنائه عام ١٠٣١ ه .

وعلى المدخل الرئيسي المسجد خط أمران ملكيان ، يستفاد منهما بأن الشاه عباس هو الذي أمر ببناء هذا المسجد ، وقد جاء أحد الأمرين مذيلا بتاريح كتابته ، أما الأمر الآخر فقد خلا من أي تاريخ ، وهذا هو الأمر المذيل بالتاريخ :

« أمر ببناء هذا المسجد الجامع من خالص ماله أشرف خواقين الأرض نسبا ، وأكرمهم حسبا ، وأعظمهم رفعة وشأنا ، وأقواهم حجة وبرهانا ، وأشمام عدلا وإحسانا ، تراب العتبة المقدسة النبوية ، وقمامة الساحة المطهرة العلوية أبو المظفر عباس الحسيني الموسوى الصفوى بهادرخان ، لازالت رقاب أعاظم الخواقين خاضعة على بابه ، وجباه أفاخم السلاطين معفرة بتراب أعتابه وقد أهدى ثوابه إلى روح جده الأعظم الأكرم الأفخم شاه طهماسب ستى الله ضريحه صوب الرضوان وأسكنه غرف الجنان . كتبه عليرضا العباسي في سنة ٥٠٠٥ » (٢٠).

<sup>(</sup>۱) عالم آرای عباسی ، ج ۲ ، ص : ۸۳۱ :

<sup>(</sup>۲) آثارُ ملى اصفهان ، ص ۹۵۹، نقلا عنكتاب ( نصفجهان فى تعریف الاصفهان ) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ٦٦٥ .

ووجود هذا التاريخ جمل البعض يفكرون بأن عام ١٠٧٥ هكان عام الانتهاء من بناء هذا المسجد الذي يعرف كذلك \_ كا جاء في الأمر الملكي \_ باسم المسجد الجامع ، وهذا غير صحيح حيث أن بناء هذا المسجد تم على مرحلتين ، المرحلة الأولى وتم فيها بناء المدحل الرئيسي للمسجد ، وهو الواجهة المطلة على ميدان منش جهان ، وقد تمت هذه المرحلة الأولى في عام ١٠٧٥ هحيث كان الشاه حريصا على الانتهاء منها بسرعة حتى تسكتمل زينة الميدان ، وهذه المرحلة هي التي أشار إليها الأمر المذيل بالتاريخ، أما المرحلة الثانية والتي تم فيها بناء بقية المسجد ، فلم يعرف متى انتهت ، حيث قال البعض بأن ذلك كان في أواخر حكم الشاه عباس، وقال آخرون بأن ذلك كان بعد وفاة الشاه عباس ، حتى حدد البعض تاريخ الانتهاء منه بعام ١٠٤٠ه(١) أي بعد وفاة الشاه عباس بعامين .

وهذا المسجد له ثلاث قباب وأربعة أروقة ، أكبرها ذلك الرواق المتجه صوب القبلة ، والملاحظ أن قبة الرواق الكبير أعلى من القبتين الأخربين ، وعلى جانبي هذا الرواق الكبير ترتفع أعلى مثذنتين بالمسجد ، وعلى مقربة من محراب ذلك الرواق الكبير يوجد منبر من حجر المرمر ، وقد نحت من قطعة واحدة ، ونصب بعد ذلك في مكانه . وقد تم استيراد هذا المرمر من رانجون بالهند (٢٠) . كما أن بواكيه المرتفعة محسديدة بتجاويف ، ومزدانة بتحاويف داخلية مسقوفة بخزف مطلى بالميناء ومحاطة بإفريز من القرميد المكتوب عليه آيات من القرآن الكريم . كما أن ساحته الداخلية يوجد بها حوض من الرخام (٣٠).

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویة ، ص : ۲۹۷

<sup>(</sup>۲) آثار ملی اصفهان ص : ۳۹۶

History of persia, Vol. II p.199 (7)

ـ حدائق جهارباغ بأصفهان



### حیابان چهار باغ<sup>(۱)</sup>:

أصدر الشاه عباس أو امره إلى عماله أثناء إنشفالهم ببناء ميدان نقش جهان والمبانى المطلة عليه بشق طريق يربط بين هــــذا الميدان ومهر زاينده رود (۲)، وأن يعبر هذا الطريق النهر بو اسطة إنشاء قنطرة عرفت فيا بعد باسم فنطرة الله وردى خان) ثم يواصل الطريق امتداده بعد ذلك حتى أسفل الجبل الموجود جنوبى أصفهان ، على أن تفرس على جانبى هذا الطريق أربعة صفوف من أشجار الدلب (۳)، ولهذا عرف باسم شارع الحدائق الأربع، وقد بلغ طول هذا الطريق أكثر من ثلاثة كيلومترات (٤).

وعلى مدخل هذا الطويق أقيمت عمارة صغيرة ، كانت عبارة عن إيوان ونوافذ وقد بنيت على هذا الشكل حتى يستطيع الجالس فيها مشاهدة الطريق من مكان مرتفع ، ويكون في إمكانه رؤية أكبر قدر من هذا الطويق (٥٠) ، وقد عرفت هذه العارة باسم « جهان نما » أى « الكاشفة للدنيا » ، وقد عرف هذا القسم الذي يربط بين جهان نما ونهر زاينده رود باسم : « طريق جهار باغ السفلي » .

كما أنشئت في نهاية الطريق حديقة عظيمة واسعة متدرجة بين مرتفع ومنخفض، تصل إلى تسع طبقات، وأطلق عليها حديقة «عباس آباد»،

<sup>(</sup>١) أي طريق الحدائق الأربع .

<sup>(</sup>۲) عالم آرای عباس ؛ ص : ۶۶۵ - ۶۶۰

<sup>(</sup>۳) ایران در زمان صفویه ، ص : ۲۶۵

<sup>(</sup>٤) جغرافيای مفصل إيران ، ج ٢ ، ص ٤١٤

<sup>(</sup>ه) آثار ملي أصفهان ، ص: ١٦٤

وأنشى. وسط الحديقة قصر عظيم عرف باسم (هزار جريب)(١) أى ( البالغ مساحته ألف ألف متر ). وقد عوف هذا الجزء الممتد من نهر زايند. رود حى قصر هزار جريب باسم « چهار باغ العليا » .

ولكى يضمن الشاه عباس سرعة تجميل الشارع وزراعته بالحداثق ، فقد قسمه على أمراء الدولة وأعيانها ، وذلك لكى يتولى كل واحد منهم إنشاء حديقة فى القسم الذى وكل إليه به .

وقد أجمع السائحون الأوربيون الذين زاروا إيران خلال عصر الدولة الصغوية على أن هذا الطربق كان غاية في الذوق والجمال ، فقد قال شاردن الفرنسي مثلا: إن طريق جهار باغ يعد أجمل طربق رأته عينه (٢).

وكان الإيرانيون يخرجون للتنزه في حدائق هـذا الطريق ، للتمتع بمناظره الجميلة ، وبرائحة الورود المنتشرة على جانبيه ، وقد أصدر الشاه عباس أوامره بأن تخصص بعض الأيام لخروج النساء وليتمتعن بالتمزه في هذا الطريق .

٦ – قنطرة اللهورد بخات (٣):

أنشئت هذه القنطرة فوق نهر زاينده رود لمكي تصل بين قسمي طريق

۱ - ایران در زمان صفویه ، ص ۲۹۶

٢ - المرجع السابق ، ص : ٢٦٥

٣ - اللمورديجان: قائد جيوش الشاه عباس، وحاكم فارس من قبله كذلك
 وكان في الاصل غلاماأرمنيا اعتنق الإسلام، وانضم إلى غلمان الشاه الخصوصيين
 و ترقى حتى أصبح رئيس هؤلاء الغلمان، ثم أسند إليه الشاه عباس الإشراف
 على المذهبات في الدولة، أى الإشراف على ما يرد إلى الدولة من جواهر وفضة



|  |  | - 4-1 |  |
|--|--|-------|--|

جهار باغ السفلى والعلوى ، ويقال إن الشاه عباس أمر :بنائها عام ١٠١ه(١) وأوكل أمر بنائها إلى قائده وحاكمه على منطقة فارس وهو اللهورديخان ، وقد عرفت هذه القنطرة بعدة أساء منها(٢):

- (١) قنطرة الشاه عباس . حيت أنشئت في عصره ، و بأمر منه .
- (ب) قنطرة اللهوردبخان : إذ أشرف اللهورديخان على بنائها .
- ( ح) قنطرة الأربعين فتحة : فقد كانت تضم يوم بنائها أربعين فتحة .
  - ( د ) قنطرة الثلاث والثلاثين فتحة :

حيث تهدم من فتحالمها سبع فتحات ، وبقيت منها ثلاث واللائون فتحة ، مازالت قائمة حتى اليوم .

#### ( ه ) قنطرة جلفا :

فقد كانت تربط مدينة أصفهان بضاحية جلفا الجديدة التي بناها الشاه عباس ليقيم فيها الأرمن بعد مهجيرهم إليها .

وذكر المؤرخون أن طول هذه القنطرة كان يوم بنائها ٢٠٥ متر، فى حين كان عرضها ٧٥ر١٣ مترا<sup>٣)</sup>، وتضم هذه القنطرة ستة طرق للعبور؛

= وذهب، وما يخرج منها . وفي عام ١٠٠٩ه أسندت إليه ولاية فارس وقيادة جيوش إيران ، وقد ظل في فارس حتى عام وفاته في عام ١٠٢١ه ، وقد شارك الشاه عباس في تشييع جثهانه ، وأمر بأن ينقل ليدفن في مشهد ، ولكي يكرمه عباس أصدر أوامره بأن يتولى حكم فارس ابن اللهورد يخان ويدعى إمامقليخان ، وقد ظل في منصبه حتى توفي الشاه عباس . وقد سميت القنطرة باسم اللهورد يخان لإشرافه على بنائها بتكليف من الشاه عباس الأول . انظر بجلة يادكار سال چهارم ، شماره عمارم ، ص : ٢٩

- (١) آثار ملي أصفهان ، ص : ٣١٧
- (۲) آثار ملي أصفيان ، ص : ۳۱۸
- (۳) ایران در زمان صفویه ، ص : ۲۹۶

بیانها کالآنی:<sup>(۱)</sup>

الطريق الأول : وهو الطريق الأوسط ، وقد خصص لعبور الفرسان والعربات .

الطريقان الثاني والثالث: وهما على طرفى القنطرة فى طابقها الأول، وقد خصصا المشاة.

الطربق السادس: ويوجد أسفل القنطرة .

لعلنا لاحظنا من خلال الحديث عن طرق عبور القنطرة ، أنها كانت ذات طابقين فقد بنى الطابق أولا ؛ ولـكن حدث فى وقت الفيضان أن مياه نهر زاينده رود كانت ترتفع وتغطى الطرق ، مما يعرقل حركة عبور المشأه فوق القنطرة ، لذا أقدم اللهورديخان على بناء الطابق الثانى لضمان انسياب الحركة مهما علت مياه الفيضان.

وقد افقت هذه القنطرة أنظار الأوربيين الذين زاروا أصفهان أيام حكم . الشاه عباس ، أو بعد ذلك ، وأسهبوا في وصفها والتعبير عن جمال تنفيذها ، ومن هؤلا • شاردن ، وتاورنيه الفرنسيان ، وسايكس الإنجليزي الذي قال عنها : إن هذه القنطرة على الرغم مما أصابها من تهدم وتصدع ، فإنها تعد واحدة من أعظم قناطر العالم (٢).

وهذه القنطرة ما زالت قائمة حتى اليوم ، ويؤممها الخلق للتنزه .

<sup>(</sup>۱) آثار ملي أصفهان ، ص : ۳۱۸ ، ۳۲۷

History of Persia; vol. II p. 201 (7)

هذه أهم الآثار التي بنيت في عصر الشاه عباس ، وتحت إشرافه ، وإلى جانبها توجد بعض المبانى التي شرع الشاه عباس في بنائها ولكنها لم تكتمل إلا في عصور سلفه من حكام الدولة الصفوية ، ومن هذه المبانى كاخ چهلستون (أى قصر الأربعين عمودا) ، وكان في البداية جزءاً من حديقة نقش جهان الملحقة بعمارة عالى قابو فاقتطع الشاه عباس جزءاً منهاوبني وسطه عارة على الطراز الأوربي ، ولكن الشاه عباس الثانى زاد عليها الكثير ، وانتهى من البناء عام ١٠٥٧ه (١) وعرف المبنى الجديد باسم (كاخ چهلستون) ومن المبانى التي بدأ العمل فيها خلال حكم عباس ولم يكتمل البناء قبل وفاته أيضاً ، قصر هشت بهشت (أى الجنات الثماني) ، وقد اقتطمت كذلك من حديقة نقش جهان وبنيت في عهد عباس عمارة صغيرة ، ولكن أعيد من حديقة نقش جهان وبنيت في عهد عباس عمارة صغيرة ، ولكن أعيد بناؤها بصورة كبيرة في عام ١٠٨٠ ه أيام حكم الشاه سليمان الصفوى (١٠) بناؤها بصورة كبيرة في عام ١٠٨٠ ه أيام حكم الشاه سليمان الصفوى (١٠)

كا بنى الشاه عباس ضاحية جلفا الجديدة ، والتى سبق أن أشرت اليها أثناء الحديث عن معاملة الشاه عباس لـكل من الأرمن والمسيحيين .

ولاشك أن مابناه الشاه عباس فى أصفهان وما أدخله عليها من تجديدات حسن تخطيط وتزبينات، أحال أصفهان إلى مدينة يؤمها السياح وببالغون فى تعظيمها والإشادة بجمالها، حتى أطلق الجميع عليها فى ذلك الوقت (أصفهان نصف الدينا) (٢).

<sup>(</sup>۱)آثار ملی أصفهان ، ص : ۳۳۹ و ما بعدها

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٣٣٤

 <sup>(</sup>٣) لمعرفة المزيد عن المبانى التى بناها الشاه عباس فى أصفهان ، يحسن الرجوع
 إلى المرجع السابق حيث تكلم بالتفصيل عن جميع هذه المبانى ، وأورد صوراً
 كثيرة لها .

|  |   |  | , |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  | • |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

# الفصل الرابع

حروب الشاه عباس مع جيران ايران



الشاه عباس الأول (نقلا عن سفرتامة توماس هربرت)

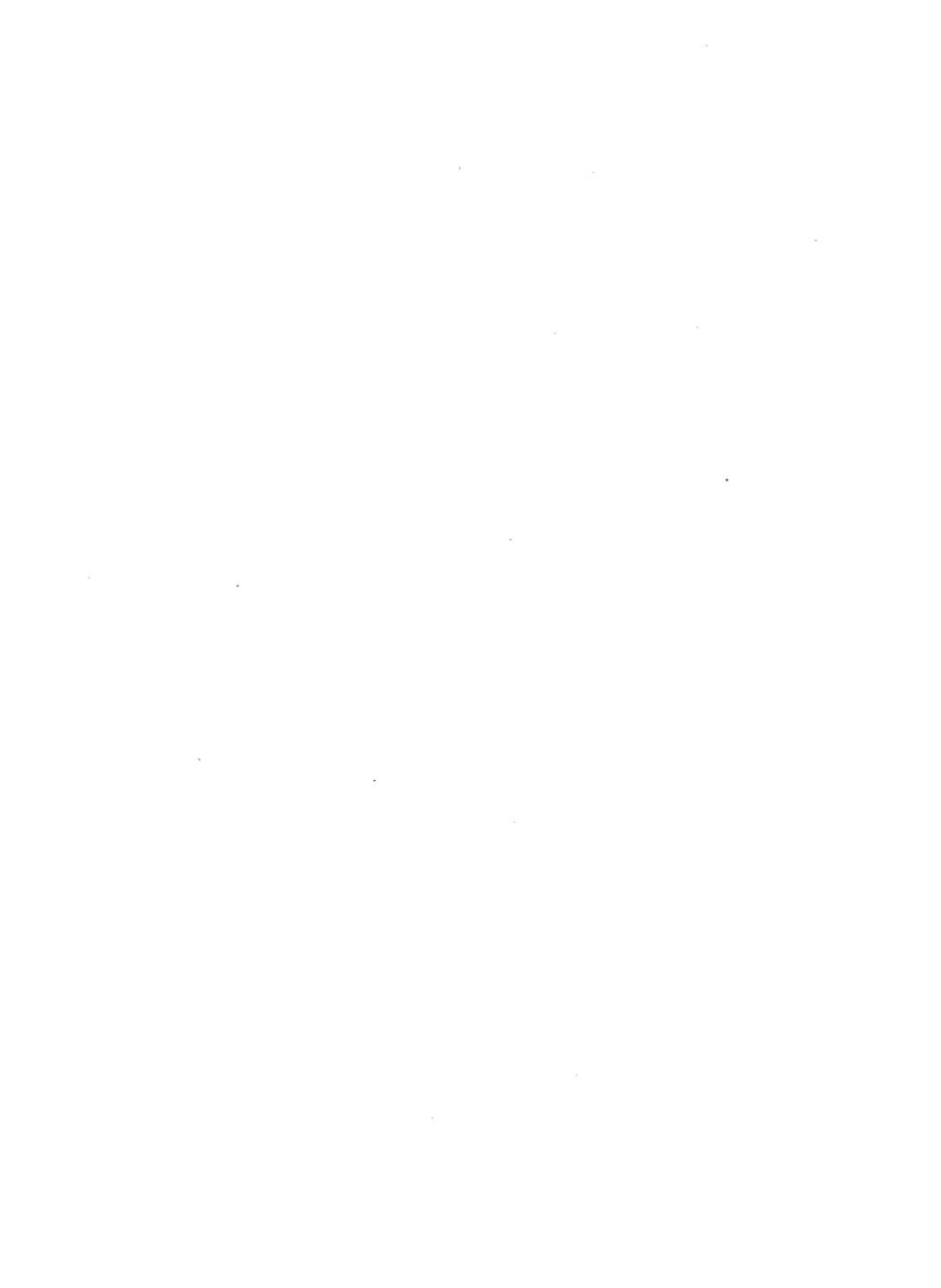

## الفصسل الرابع

حروب الشاه عباس مع جيران ايران أولا: مع الاوزبك - ١ -

مقدمات الهجوم الأوزبكي على خراسان :

بعد أن أحرز موشد قليخان النصر على عليقليخان فى معركة سوسفيد عام ٩٩٢ه ( ١٩٨٤ م )، واستطاع أسر عباس ميرزا ونقله للميش معه فى مشهد، فقد عليقلخان بذلك ورقة رامحة كان يتخد هاوسيلة للإشراف على جيم أمراء خراسان، لذا حاول استعادة عباس ميرزا أو قتله بأى طريقة، حتى لايترك هذه الورقة الرامحة فى يد موشد قليخان يستغلها فى فرض سلطانه عليه وعلى كل أمراء خراسان، ولما لم يفلح عليقليخان فى مساعيه هذه بدأ بلجأ الى أعداء الدولة الصفوية فى المشرق وهم حسكام دولة الأوزبك لعلهم يساعدونه فى استعادة سلطانه على خراسان، فأرسل رسله إلى ما وزاء النهر، وحلهم هدايا عديدة إلى عبد الله خان الأوزبكي الذي توسعت الدولة الأوزبكية فى هدايا عديدة إلى عبد الله خان الأوزبكي الذي توسعت الدولة الأوزبكية فى عهده، حتى وصلت فى المشرق إلى فرغانة وكاشفر والخين، ووصلت فى الجنوب إلى بلخ وطخارستان وبدخشان، ووصلت فى الفرب إلى استراباد التي اغتصبها فى غفلة من حاكمها(١).

ثم سلمه الرسل رسالة أعلن فيها عليقليخان حرصه على الدخول في طاعته كا ضمنها التحريض على تقدمه صوب خراسان والاستيلاء عليها ، وقد تعهد فيها بتسليمه مدينة هـــراة بمجرد قدومه إليها ، بل إنه سيساعده في

<sup>(</sup>١) لغت نامه شاره ٧٦ ص : ٤٢

الاستيلاء على كل ولايات العراق وهمدان بعد ذلك(١) .

ما أن وصل الرسل إلى عبد الله خان الأوزبكى ، حتى أخذ يبد العدة للتقدم بجيوشه نحو خراسان، ولكن هذا الإعداد احتاج إلى بعض الوقت، مما دفع عليقليخان لإرسال و فد آخر صوب ماورا أو النهر ، ليستحث عبد الله خان للاسراع بالتقدم صوب خراسان، وكان موعد توجه هذا الوفد الثانى فى بداية عام ٩٩٦ ه ( ١٥٥٨ م ).

وفى ذلك الوقت كان مرشد قليخان بتقدم ومعه عباس ميرزا صوب هراة بفرض المصالحة مع عليقليخان ، ولكن ما أن اقترب ركبهما من هراة حتى جامهما الأنباء بتقدم عبد الله خان الأوزبكي صوب هراة استحابة لتحريض عليقليخان من جانب، ولحرصه على اقتطاع أجزاء من الدولة الصفوية المعادية من جانب آخر ، وأمام هذا الخطر تراجع مرشد قليخان وعباسميرزا وعادا أدراجهما إلى مشهد، ومنها واصلا المسيرة نحو قزوين للا بتعاد عن الخطر الأوزبكي الذي بتهدد منطقة خراسان كلها ، ولينمزع عباص الحكم من أبيه السلطان محد خدامنده.

- T -

سقوط هراة :

عندما اقترب عبد الله خان الأوزبكي بجيوشه من هراة أرسل إلى عليقليخان الكي يسلم له المدينة بلا حرب، وقد بجاء في رسالته : « . . لقد تحركت لتسخير خراسان بناء على دعو تكم لنا، فإن كنت مازلت على وعدك، فلتخطب باسمى في هراة منذ اليوم، ولينقش اسمى على النقود، كي أبقيك على حكم هراة أو أنصبك

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، ح ۱ ، ص : ۱۲۶

حكومة أى إقليم آخر فى ما وراء النهر، وإن كنت قد رجعت عن قولك ، فتترك هراة ، ولترحل إلى أى مكان تريد . . . » (١).

ما أن تسلم عليقليخان هذه الرسالة ، حتى اعتراه الخجل والندم ، وبدأ يبذل قصارى جهده فى الاستعداد لصد الهجوم الأوزبكى ، ولسكن عبد الله خان استطاع التقدم ومحاصرة قلعة هراة ، واستمر حصاره لها مدة أحد عشر شهراً ، لاستمانة جيش عليقليخان فى الذود عن القلعة ؛ على الرغم من قله المؤن وتفشى الأمراض والأوبئة بين الجنود ، وقد كان عليقليخان يأمل طوال هذه الفترة أن تصله الإمدادات العسكرية من العاصمة قزوين ، ولسكن العاصمة كانت مشغولة بالنزاع بين عباس وبين السلطان محمد خدابنده ، فلم يكن هناك من يهتم بمشاكل خراسان وما يتهددها من خطر أوزبكى .

وبعد أن مجح الشاه عباس في انتزاع السلطنة من أبيه ، كان حريصاً على تقديم العون العسكرى لمربيه الأول عليقليخان ، فكان يصدر في كل يوم أوامره لمرشد قليخان المسيطر على كل شيء في الدولة الصفوية ، بالإسراع في إرسال العتاد والجنود صوب هراة لإنقلاق عليقليخان ومن معه من جنود القزلباش ، ولكن مرشد قليخان تباطأ في تنفيذ أوامر الشاه عباس المتكررة لما كان بينه وبين عليقليخان من ضفائن سابقة ، وخوفا من عودة العلاقات الودبة بين عباس ومربيه الأول ، مما يهدد مكانته وسيطرته على الشاه عباس وعلى الدولة الصفوية كلما .

وظل مرشد قلیخان یسوِّف و یماطل حتی فقد علیقلیخان کل مقدرة علی القاومة ، و بدأت الهزیمة تحل به ، مما اضطره ومعه جمع من القواد إلی ترك قلمة هراة ، والتوجه صوب قلمة أخرى صغیرة ، تقع علی مقربة من قلمة هراة

۱ ـ زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص: ۱۲۵

وعلى أثر فرارهم دخل الأوزبك قلعة هراة ، وقتلوا عدداً كميراً من رجال القزلباش ، كما أسروا عدداً كبيراً من نساء قبيلة شاملو وصبيتها . وتم إرسال السباط إلى ما وراء النهر (۱).

أما عن علية ليخان ، فإنه لم يستطع ومن معه من الجنود والقواد الصمود في القلعة التي لجأوا إليها إلا لمدة يومين فقط ، ثم سقطوا أسرى في أيدى الأوزبك حيث نفذوا فيهم حكم الاعدام في أكبر حديقة بمدينة هواة ، وكان ذلك في ربيع الأول عام ٩٩٧ه (١٥٩٩م) (٢٠).

#### - **\*** -

تحرك الشاه عباس صوب خراسان وتراجعه :

ما أن وصلت أنباء سقوط هراة ومقتل عليقليخان إلى العاصمة قزوين، حتى سارع مرشد قليخان بإعداد الجنود والعتاد بعد أن اطمأن على التخلص من غريمه، وخرج الجيش الصفوى يتقدمه الشاه عباس ومرشد قليخان وجمع كبير من قواد القزلباش، وسلك الجيش الطريق إلى هراة، وكان الشاه عباس في ضيق شديد من مسلك مرشد قليخان الذى اتسم بالتراخى والإهال عباس في ضيق شديد من مسلك مربيه الأول عليقليخان، ولسقوط هراة فصمم على التخلص منه انتقاماً لمقتل مربيه الأول عليقليخان، ولسقوط هراة في أيدى أعداء إيران من الأوزبك، وما أن وصل الجيش الصفوى إلى مدينة بسطام حتى نفذ ماعزم عليه من اغتيال لمرشد قليخان (٢٠).

بعد ذلك واصل الجيش الصفوى مسيرته صوب خراسان ، لطرد الجيش الأوزبكي الذين يواصل تقدمه بغية الاستيلاء على مدينة مشهد وما يجاورها

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص : ۲۳۸

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ۱۲٦

<sup>(</sup>٣) راجع قصة التخلص من مرشد قليخان ص: ٥٠ و ما بعدها من هذا الكتاب.

من مدن ، ولـكن وردت أنباء إلى الشاه عباس وهو فى الطريق بأن فرهاد باشا القائد العثمانى قد تقدم بجيشه صوب قراباغ بآذربابجان، وأنه احتل كنجه كما تقدم چفال أو من ناحية بغداد صوب همدان ونهاوند(۱).

وهنا أدرك الشاه عباس بأن موقفه أصبح غاية فى الدقة والحرج ، إذ تتمرض دولته لهجوم أوزبكى من الشرق ، وهجوم عثانى من الغرب ، كا توجد بعض الفنن الداخلية التى يقوم بها عدد من قواد القزلباش وحكام الأقاليم أملا فى الإبقاء على سيطرتهم ، وأمام هذه الأخطار جيمها ، آثر الشاه عباس العودة إلى قزوين ، والتخلى عن دفع الأوزبك حتى يوقف الغزو العثانى ويقضى على الفنن الداخلية (٢)

وبعد فترة من عودة الشاه عباس إلى العاصمة استطاع القضاء على عدد من الفتن الداخلية ، كما نجح فى عقد معاهدة صلح مع العثمانيين ، تنازل لهم بمقتضاها عن جميع المناطق التى احتلوها فى آذربا بجان والعراق العجمى ، وذلك لكى يؤمن ظهره إذا تقدم صوب خراسان لصد الأوزبك .

\_\_ { \_\_

#### سقوط مشهد :

لاشك أن الهجوم العثماني وماتر تبعليه من عودة الشاه عباس إلى قروين، أتاح فرصة سائحة اللا وزبك لكي يواصلوا زحفهم في خراسان، وإشاعة الفوضى والاضطراب ونشر الخراب والدمار بكل شيء، فتقدمت جيوش عبد الله خان الأوزبكي غرباً واحتلت بعض المدن الواقعة بين هراة ومشهد، ثم تقدم عبد الله خان صوب مشهد وحاصرها، ونهبت جيوشه الحبوس المكثيرة التي

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ج ٨ ، ص ٢٥٢

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران آز مغول تا افشاریة ؛ ص : ۳۱۲

كانت موقوفة على زوار ضريح الإمام الرضا ، مما جمل القائمين على الضريح يكتبون إلى عبد الله خان يسألونه كيف تسمح له مشاعره الدينية بأن يدمر جيشه ممتلكات الإمام ، فيقضى بذلك على موارد يعيش من فيضما آلاف كثيرة من الحجاج الأتقياء وفهم كثير من أهل السنة .

وهنالك انبرى للرد عليهم من كان بمعسكر الأوزبك من شيوخ أهل السنة، فحملوا بمامة الشيعة حملة شعواء طويلة، واحتجوا بأن أصحاب هذا المذهب هم على مقتضى أحكام السنة أشد كفراً من المشركين الذين أمر الله بقتلهم والقضاء عليهم: « فإذا كان فرضا على كل مسلم أن يقاتل المشركين ، فأولى به أن بحاسب الذين حادوا عن طريق الحق ، وهم \_ أى الشيعة \_ برغم صلتهم بذلك الولى الذي ترقد عظامه بين ظهر انيهم ، قد سقطوا في حمأة الضلال المبين » (١) .

وعندما فشلت محاولات المشابخ فى رد الهجمة الأوزبكية أرسل حاكم مشهد الصفوى « أمت الله خان استاجلو » إلى الشاه عباس بطلب النجدة والعون ، فانقظر الشاه حتى استقب الوضع الداخلى ، وتوقف الخطر العثمانى ، م أعد العدة وتحرك بالجبش قاصداً خراسان ، ولكن ما أن وصل الجيش إلى منطقة طهران الحالية وعسكر هناك حتى تفشى الوباء العام بين الجنود ، ودهم المرض الشاه عباس نفسه ، ولم يعد فى مقدور الشاه وجيشه مواصلة التقدم . فكانت أنباء هذا المرض وتفشى الوباء دافعاً للجيش الأوزبكى القشديد حملته في مشهد، كما كان عاملا مهما فى إضعاف الروح القتالية لدى جنود القزلباش على مشهد، كما كان عاملا مهما فى إضعاف الروح القتالية لدى جنود القزلباش المحاصر بن بداخل قلعتها . مما أدى إلى سقوطها بعد حصار دام أربعة أشهر (٢٠) وقد أشاع الأوزبك القتل العام بالمدينة ، كما أغاروا على كل شىء بها ،

<sup>(</sup>۱) ارمیننیوس فامبری: تاریخ بخاری، ترجمة الدکتور أحمد محمود الساداتی القاهرة ۱۹۹۵م، ص: ۳۶۲

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضة الصفا . ج ٨ ، ص : ٢٥٣

فعاول العديدون من سكانها الاحماء بقبر الإمام الرضا ، ولكن الأوزبك أطلقوا عليهم السهام وقتلوا عدداً كبيراً منهم ، بل إن عبد المؤمن خان بن عبد الله خان والذى تولى قيادة الجيش الأوزبكي بعد عودة أبيه إلى ما وراء النهر ، أمر بالقتل العام وهو واقف في صحن الضربح دون خجل أو حرج من صاحب الضربح ، كما أغار جنوده على الضربح نفسه واستولوا على المصابيح الذهبية والقضية ، وعلى عدد من المصاحف والمخطوطات التي قيل إنها كتبت بخطوط الأثمة أنفسهم (١).

كما لم ينج من خطر الأوزبك السنيين الأموات في مقابرهم ، حيث أقدم جنودهم على نبش قبر طهماسب ، وكان مثواه إلى جوار مقام الإمام الرضا ، وذروا في الربح ما بقي من أشلائه مصحوباً باللعنات (٢).

وقد أراد عبد المؤمن أن يكسب ود عدو سنى آخر من أعداء الصغوبين حين ينهى إليه خبرا سقيلائه على مشهد ، فبعت بحاجبه محمد قلى إلى السلطان مراد الثالث بالقسطنطينية ، ومع رسالة يصف فيها انتصاراته فى خراسان ، ويصف فيها ما فعله بأشلاء طهماسب ، كما أخبره بأنه ينوى مواصلة الزحف حتى يستولى على العراق (قزوين) ليقضى على أصحاب المذهب الشيعى .

ولكن هذه الخطة الطموحة التي كان عبد المؤمن خان يتطلع للقيام بها، لم تتحقق لأن العثمانيين عزفوا عن مساعدته ، بل دخِلوا فى صلح مع الشاه عباس مكنه من التفرغ لقتال الأوزبك ، كما أن الشاه عباس سرعان ما برأ من مرضه وأخذ يبذل غاية جهده للقضاء على الخطر الأوزبكي في خراسان (٢).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٥٣ ، ٣٥٦

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری ، ص ۲۶۵ ، ۳۶۳

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ٣٤٦

بعد ذلك واصل عبد المؤمن خان زحفه ، واستولى على كل من خواف وباخرز وبوسنج وغوريان ، كا حاصر قلعة اسفرايين لمدة أربعة أشهر ، وعلى الرغم من قتل الأوزبك لجميع من كانوا بالقلعة بعد فتحما ، فإن جنود القزلباش — كا يقول مؤلف عالم آراى عباسى — قد قتلوا عددا كبيراً من جنود الأوزبك يقدر بحوالى أربعة آلاف قتيل (۱) ثم عاد عبد المؤمن خان بعد هذا الفتح إلى ماوراء النهر استعداداً لجولة أخرى ، أما الشاه عباس فقد عاد بعد شفائه إلى العاصمة لتصريف بعض أمور دولته، والقضاء على الفتن الداخلية التي أطلت برأسها من جديد .

- 4 -

تقدم عباس صوب خرسان ، وتحرير مشهد :

وفى ١٠٠٩ه ( ١٥٩٣م ) تقدم الشاه عباس على رأس جيش كبير قاصدا خواسان. وعندما وصل الركب إلى مدينة بسطام عسكر فيها فترة ، لينظم صفوفه ، ثم واصل تقدمه بعد ذلك ، وما أن اقترب الجيش الصفوى من مدينة مشهد أرسل عبد المؤمن خان رسالة إلى الشاه عباس قال فيها : « . . . إننا مستعدون السلم والحرب معا ، فإن كنتم تودون السلم فاتركوا اننا خراسان ، وعودوا إلى العراق ( قزوين ) وإن ترغبوا في الحرب ، فتقدموا ! :

فرد الشاه عباس برسالة قال فيها: « محن بفضل الله واثقون ،ولن نتخلى عن حكم خراسان التي ورثناها منذ مائة عام ، فإن تتخلوا عن أرض خراسان، نقبل للصالحة،ولن نقدخل في حكم أراضيكم، والافنحن للحرب مستعدون، ولها نتقدم باشتياق من العراق إلى خراسان، وإننا على استعدد للنز ال في أى مكان (٢٠).

<sup>(</sup>۱) عالم آرای عبامی ، ج۲ ، ص: ۲۵

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص : ۲۹۶

أمام هذا الرد المنيف من الشاه عباس بدأت الرهبة والتوجس والخشية تدب في قلوب بعض قواد الأوزبك لذا نخلي كثيرون منهم عن البلاد التي معتاونها في خراسان ، وبدأوا بتجمعون في مشهد ، وذلك لكى يتصدواللشاه عباس وجبشه كجبهة واحسدة قوية ، ولمعرفتهم بأن الشاه عباس حريص على مشهد ولا يربد إلحاق الدمار والخراب بها ، مما يجوز معه عدم مهاجمته لهم في تلك للدينة المقدسة ، أما عن عبد المؤمن خان فقد تراجع عن نيسا بور وعسكر في مدينة جام ، ومن هناك أرسل للشاه عباس رسالة أخرى أكثر رقة وأدبا من سابقتها ، لعله بذلك يخطب وده ويعيده دون قتال ، ولكن الشاه عباس لم يأبه بهذه الرسالة الودية ، وتقدم صوب نيسا بور واستمادها دون قتال ، كا استماد كلا من سبزوار وجاجرم ، ثم واصل زحفه حتى أصبح على مشارف مدينة مشهد ، وهناك دهمه الشتاء واشتدت البرودة وتساقطت الثلوج ، ولم يعد المكان مناسبا لإقامته ، فاضطر للمودة صوب قزوين ، تاركا المنطقة تحت إشراف درويش محمد خان ومعه عدد كبير من الجند (1)

وبعد ذلك حدث خلاف بين نور محمد خان والى مرو واو كنج ، وبين حاجى محمد خان حاكم خوارزم ، فرغب عبدالله الأوزبكى استثمار هذا الخلاف للصلحته ، حيث كان يبغى الاستيلاء على أملاك هذين الأميرين على الرغم من أن أحدهما وهو والى مروكان ابن عم عبدالله خان ، وقد تمكن من طردها من ديارهما واستولى على أملاكهما ، مما دفعهما للجوء إلى الشاه عباس طلبا للمون ، والمساعدة فى استرداد المناطق التى طردا منها (٢٠) . ولاشك أن ضم خلك المناطق إلى ملك عبدالله خان الأوزبكى كانسببا في شعوره بالقوة والزهو، والمناطق إلى ملك عبدالله خان الأوزبكى كانسببا في شعوره بالقوة والزهو،

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳۱۵

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ٤ ، ص ۱۲۸

وشجمه ذلك على معاودة الهجوم على خراسان، واغتصاب أراضى جديدة وضمها إلى مملكته.

وفى عام ١٠٠٤ ه (١٠٩٦ م) جمع الشاه عباس جيوشه وتوجه بها صوب خراسان، وتقدم حتى أصبح على مقربة من اسفرابين الخاصة لنفوذ الأوزبك التراجع فاضطر عبد المؤمن خان إلى التراجع عنها حيث كانت عادة الأوزبك التراجع السريع إذا أحسوا باقتراب الجيش الإيراني منهم ، كا أرسل عبد المؤمن رسالة إلى الشاه عباس يطالبه بإغماض عينيه عن خراسان ، والقناعة بملك المراق ، إلا أن الشاه عباس رد عليه برسالة عنيفة مليئة بالتهديد والوعيد ، وقدم بعدها واستعاد السيطرة على قلعة اسفرايين ، واسكنه بدلا من أن يتوجه بعدها واستعاد السيطرة على قلعة اسفرايين ، واسكنه بدلا من أن يتوجه الى قزوين ، مما شجع عبد المؤمن خان على مماودة الهجوم على اسفرايين ، وإحداث قتل عام في سبزوار ، فاضطر الشاه للمودة صوب سبروار حيث وإحداث قتل عام في سبزوار ، فاضطر الشاه للمودة صوب سبروار حيث استعادها ، وتقدم منها صوب نيسابور ، ولكنه عاد إلى قزوين مع مقدم الشتاه (۱).

ظل العال فى خراسان على هذا للنوال ، حيث يحدث هجوم أوزبيكى يعقبه مقدم الشاه عباس لصدهم ، ثم معاودة الهجوم بعد عودته إلى قزوين ، إلى أن جاء عام ١٠٠٦ه (١٥٩٨) ، حيث حدث خلاف بين عبد الله خان سلطان الأوزبك ، وابنه عبد المؤمن خان ، وكاد الموقف ينتهى بينهما إلى الحرب ، ولسكن حدث أن مرض عبد الله خان و توفى ، فتولى عبد المؤمن خان حكم الأوزبك ، وتم تنصيبه مكان أبيه (٢).

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول، ج ع. ص : ۱۳۶

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا أفشاریه . ص : ۳۱۷

ولاشك أن هذا الخلاف بين عبد المؤمن وأبيه قد أضعف الروح القتالية لدى جيش الأوزبك مما شجع الشاه عباس على التوجه صوب خراسان القضاء على الخطر الأوزبكى وطردهم من جميع أراضى خراسان التى احتلوها ، وأمر بأن تتقدم جميع الجيوش الإبرانية نحو خراسان ، وأن تكون منطقة بسطام، مكان الالتقاء والتمركز ، فسلكت جميع الجيوش الإبرانية طريق الشمال ، عدا جيوش فارس وكرمان التى سلكت طريق يزد عبر صحراء كوير، وأخيرا عدا جيوش فارس وكرمان التى سلكت طريق يزد عبر صحراء كوير، وأخيرا التقت الجيوش الصفوية في بسطام حيث تم تنظيمها استعداداً للهجوم العام ضد الأوزبك (۱)

بعد ذلك تقدم الجيش الصفوى بقيادة فرهادخان من بسطام قاصدا نيسا بور وتم له استعادتها بلا مشقة ، ثم تقدمت طلائع الجيش الصوفى صوب مشهد ، وعلى مقربة منها وصلت الأنباء بمقتل عبد المؤمن خان الأوزبكى ، بعد أن ثار القواد ضده لظلمه وطغيانه ، فأشعل هذا الخبر حاس الجنود الإيرانيين الذين تقدموا نحو مشهد واستطاعوا دخولها بلاعناء ، وذلك فى اليوم الخامس والعشرين من ذى الحجة عام ١٠٠٧ه ( ١٥٩٩) (٢) . وبعد ذلك صمم الشاه على التوجه صوب هراة لكى يحررها .

أما عن الأوزبك فقد ثارت الخلافات فيما بينهم بعد مقتل عبد المؤمن خان ، وأعلن ثلاثة منهم تولى الحـكم ، حيث أعلن پير محمد خان نفسه ملـكا على بخارى ، و نصب عبد الأمين خان نفسه ملـكا على بلخ ، فى حين تولىدين محمد خان ملك هراة (٣).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ج ٨ ، ص: ٣٠٩

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اُول ج ۽ ، ص : ١٣٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ونفس الصفحة .

تحرير هواة والتخلص من الخطر الأوزبكي :

تقدم الشاه عباس بجنوده صوب هراة ليحررها مندين محمدخان ، وأصدر أوامره إلى قائد جيشه فرهاد خان بأن يستدرج الأوزبك للقتال خارج هراة، حتى لايلحق أى دمار بالمدينة التي ولد فيها عباس وتريى فيها ، لذاماأن اقترب جنود عباس من مشهد حتى تظاهروا بالتراجع خوفا من الهزيمة ، فانخدعدين محمد خان بهذا التراجع، وأمر جنوده بالخروج إليهم وتعقبهم خارج هراة، وعلى بعد أربعة فراسخ من المدينة دارت معركة حامية بين الجيشين ، وقد تمكن الجيش الأوزبكي من إحراز النصر في الجولة الأولى ، فاتهم الشاه عباس قائده فرهادخان بالتراخي في الدفاع والحرب، ثم أمر باغتياله، <sup>(١)</sup> و تولى قيادة (١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص ٣١٦ ـــ ٣١٨ . وقد كتب المؤلف ، قصة حيآة فرهاد خان ولماذا أمر الشاه عباس باغتياله ،وهذا ملخص القصة : كان فرها دخان أحد قو اد الجيش الصفوى إبان حـكم السلطان محمد خدابنده . ولكن عسدما اشتدت الاضطرابات في ذلك الوقت ، بزع فرهادخان وأخوته إلى الدولة العثمانية التي لم ترض عن مقدمهم، وأقدمت علىقتل أخيه الاكبر رستم خان ، بما أضطره للهرب إلى إيران مرة أخرى ، والتحق بجيش القزلباش من جديد . وعندما تولى الشاه عباس الحكم أسند إليه منصب القائد العام لجيوشه كما و لاه إمارة آزر بايجان ، فقدم فرها دخان العديد من الخدمات للشاه عباس في السنوات الأولى من حدكمه ، حيث ساعده في القضاء على كثير من الفتن الداخلية ، ولكن حدث فيالفترة الآخيرة أن فقد الشاه عباس ثقته فى إخلاصه ، وبدأ يشم منه رائحة النفاق ، مما جعله يضعه موضع التجربة ، حتى وقعت الحرب بين الجيش الصفوى ودين محمد خان الاوزبكي على مقربة من هراة ، وقد تولى فرهاد خان قيادة مقدمة الجيش الصفوى المهاجم هراة ، إلا أنه لم يكن حازما شجاءا فيخوض غمار الحرب ، بل إنه آثر الفرار وتحمل الهزيمة على الرغم من كثرة عدد الجنود معه ، فتيقن الشاه بأن فرهاد خان هو الذي افتمل الهزيمة متعمداً ، ويخاصة أنه عندما فرلم يرجع إلى حيث يوجد الشاه ، بل سلك طريقا آخر ، وعندئذ أصدر الشاه أوامر. للمورديخان وجمع من القواد باغتيال فرها دخان ، وتم تنفيذ ما أمر الشاء عباس به .

الجيوش الصفوية بنفسه ، فخاض معركة حامية ، استطاع فى نهايتها إحراز نصر مؤذر على دين محمد خان الذى قتل فى المعركة ، وبعد ذلك تمكن الشاه عباس من استعادة هراة دون أن يلحقها أى دمار من جراء الحرب التىدارت خارج ديارها .

وه كذا استعاد الشاه عباس جميع مدن خراسان، وحررها من الخطر الأوربكي وأصبح سلطانه يهدد دولة الأوزبك في ماوراء النهر، بعد أن ظلوا فترة طويلة مصدر تهديد لأمن الدولة الصفوية، فقد تقدم الشاه عباس في عام ١٠١١ه وحاصر مدينة بلخ ولكنه عاد دون فتحها، حيث تفشي وباء عام بين جنده، كما تعرضوا لهجات شرسة من بدوالأوزبك القاطنين الصحاري الحيطة ببلخ ، مما اضطر الشاه عباس لإنهاء حصاره والعودة دون أن يحقق هدفه من حملته . (١)

كا أصبح الشاه عباس الملاذ والملجاً لبعض حكام الأوزبك إذا ألم بهم أى خطر، فقد حدث فى عام ١٠٢٠ ه أن فقد ولى خان الأوزبكى عرشه الذى تولاه عام ١٠١٤ ه، فلجأ إلى الشاه عباس لكى يعيده إلى عرشه ويقضى على مغتصبيه، فأحسن الشاه عباس وفادته، ولكن نتيجة لانشغال الجيش الصفوى بالحروب مع الدولة العثمانية اكتفى الشاه عباس بإمداده بالمال دون الرجال، وأوكل أمره إلى أحد قواده لكى يصحبه حتى خراسان، ومن هناك يتسلل إلى ماوراه النهر لينظم أتباعه وبحاول استرداد ملكه، وقد فعل هذا، ولكنه هزم وقتل بعد ذلك .

وعلى الرغم من انتصار الشاه عباس على الأوزبك وتيقنه من ضعفهم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری ، ص: ۲۹۹

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس أول . ج ٤ . ص ١٣٧ - ١٣٩

وعدم مقدرتهم على معاودة الهجوم على خراسان ؟ إلا أنه كان يرغب فى تأمين حدوده المشتركة معهم ، حتى لاينتهزوا فرصة إنشفاله بالحرب معالدولة العثمانية ، ويحاول بعضهم التطاول على أراضى الدولة الصفوية ، لذا أمر الشاه عباس بنقل عدد كبير من القبائل السكردية من كردستان إلى حدود خراسان الشرقية ، وذلك ليسكونوا بمثابة منطقة عازلة بين الأوزبك وخراسان ، ولسكى يتحمل هؤلاء الأكراد أى خطر قد تتعرض له المدن الخراسانية مستقبلا (۱).

و هكذا أمن الشاه عباس حدوده الشرقية ، وأطمأن على المدن الخرسانية ، ولم يعد الأوزبك يمثلون أى خطورة على دولته ، بل أصبحوا يخشون سطوة عباس ونفوذه ، وبذلك يسكون عباس قد نجح بانتصاره على الأوزبك في التغلب على أول معسكر سنى كان يهدد دولته الشيعية المذهب .

History of Persia Vol II. p. 174

# ثانياً : حروب الشاه عباس مع العثمانيين

### معاهدة ۱۹۹۸ ه (۱۹۹۰ م):

انتهز العثمانيون فرصة الاضطرابات التي اجتاحت إيران خلال فترة حكم كل من الشاه اسماعيل الثاني والسلطان محمد خدا بنده، حيث هاجمت قواتهم الأراضي الإيرانية واستولت على أجزاء كبيرة منها، فقد استولى فرهاد باشا على قراباغ وضعها إلى كنجه التي كان يسيطر عليها من قبل، كا أن جعفر باشا حاكم تبريز العثماني مد سيطرته على جميع للناطق المجاورة لتبريز حتى منطقة سراب، وفي جبهة العراق تمكن جفال أو غلى مد سيطرته حتى مدينة نهاوند وحدود لرستان، كا بني قلعة كبيرة في نهاوند (١).

وعندما تولى الشاه عباس الحكم ، كانت المناطق الفربية من دولته تتعرض للهجوم العنائى بين آونة وأخرى ، وما أن خرج من العاصمة قزوين قاصدا خراسان لدفع القوات الأوزبكية المفيرة ، حتى فوجى مهجوم عنائى جديد على مناطق آذربا يجان وولايات إيران الفربية ، فاضطر الشاه عباس للعودة إلى قزوين، والسعى من أجل عقد معاهدة صلح مع العنائيين ، حتى يوقف زحفهم المستمر ، ويفرغ بعد ذلك لحاربة الأوزبك . وتحقق للشاه عباس ما نظلم إليه ، وقبل العنائيون الدخول في مفاوضات لعقد معاهدة صلح بين الطرفين ، وقد جرت المفاوضات في اسطانبول عاصمة العنائيين الذين فرضوا شروط المنتصر على الشاه عباس المغلوب على أمره ، وقد تم التوقيع على هذه المعاهدة في نيروز على الشاه عباس المغلوب على أمره ، وقد تم التوقيع على هذه المعاهدة في نيروز

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ، ج: ه ، ص: ه

عام ٩٩٨ ه أى فى ٢٢ مارس ١٥٨٠ م ، <sup>(١)</sup> وقد تضمنت هذه المعاهــــدة الشروط التالية :<sup>(٢)</sup>

١ ــ أن تتنازل إيران للدولة العنمانية عن حكم تبريز والولايات الفربية
 من إيران ، أى منطقة العراق العجمى وخوزستان وشماخى وتفليس وجزء
 من منطقة لرستان .

ان تقوقف إيران عن سب الخلفاء الثلاثة الأول، وسب السيدة عائشة.

٣ ــأن يبقى حيدر ميرزا بن حمزة ميرزا أخى الشاه عباس فى اسطنبول كرهينة حتى لا ينقض الشاه عباس هذه المعاهدة . وكان حيدر ميرزا ضمن الوفد الإيرانى الذى سافر إلى اسطنبول لعقد معاهدة الصلح . (وقد ظل حيدر ميرزا فى اسطنبول حتى عام ١٠٠٥ه) .

٤ — الإفراج عن أسرى الطرفين ، وكان الإيرانيون قد أسروا عدداً من باشوات تركيا ومن بيمهم مراد باشا ، وزجوا بهم فى قلعة قبقهة بقراداغ ففك الشاه عباس أسرهم على مضض ، وعلى نفس المنوال تم الإفراج عن الأسرى الإيرانيين ومنهم شاهرخ سلطان مهر دار ، ومهد يقليليخان شاملو وغيرها ؛ وأعيدوا جيعاً إلى إيران (٢).

ولعل العُمَانيين قبلوا الصلح ــ وكان في مقدورهم تحقيق المزيد من التوسع والتوغل في الأراضي الإيرانية ــ لأنهم حققوا بهذه المعاهدة هدفين استراتيجيين

<sup>(</sup>۱) خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ، ص: ١٧٦

<sup>(</sup>٢) لغت نامه شماره ٧٦ ، ص: ٢٤

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاریخ رومنة الصفا ، ج ۸ ص ۲۵۸ : ۲۰۹

أولها يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية ؛ حتى بتفرغوا لحروبهم مع المسكر المسيحى في أوربا ، وثانيهما تمثل في إيقاف الحلات العدائية التي كانت الدولة الصفوية الشيعية المذهب تشنها ضد المذهب السنى ، وضد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول ، حيث اعتبر العثمانيون أنفسهم خلفاء الخلفاء ، وأن أى معاداة لهؤلاء الخلفاء تعتبر معاداة لهم أيضاً ، ومن واجبهم الشرعى التصدى لمثيرى هذه المعاداة .

وبعد توقيع هذه الماهدة سيطر الهدوء على منطقة الحدود الجديدة بين الدولتين والتي نصت عليها هذه المعاهدة، وانتهت بذلك فترة من الحروب والمناوشات استمرت اثني عشر عاما، وذلك في الفترة الممتدة بين على ١٥٨٠ و ١٩٨٨ و ١٩٨٨ ه (١٥٧٧ - ١٥٩٠ م) (١) . وكان الشاه عباس حريصا كل الحرص على أن يستمر هذا الهدوء، مهما حدث مايعكر صفوه، وذلك لمكى يتفرغ لجبهة خراسان من جانب، ولعدم وجود القدرة لديه في ذلك الوقت لطرد العثمانيين من المناطق التي استولوا عليها، فعندما ثار خان أحمد حاكم جيلان على الشاه عباس ولجأ إلى الدولة العثمانية حيث أحسنوا استقباله ، لم يحتج الشاه على ذلك (٢) و نفس الشيء حدث مع شاهور ديخان حاكم لرستان الذي ثار ضد الشاه عباس ، وحاصر قلعة (صدمره) القريبة من خرم آباد وعندما تقدم جيش الشاه لحاصرته والقضاء على فتنته سارع بالهرب إلى بغداد للاحتماء بالدولة العثمانية المسيطرة على العراق (٣).

وكان الشاه عباس في هذه الفترة حريصا على إظهار وده تجاه السلاطين

<sup>(</sup>۱) تاریخ ادبیات ایران – ج ۶ ( براون ) س ، ۹۹

<sup>(</sup>٢) راجع ص: ٣٤٣ وما بعدهامن هذا الكتاب

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روضه الصفا ، ج ٨ ، ص : ٣٧١

المانيين، وأن يسلك معهم طريق الود والخنوع بدلا من القوة والنخوة، حتى أنه إذا أرسل رسالة إلى السلطان العاني كان يكتب في مقدمها ما يقرب من أربعين سطرا بين نثر ونظم في تعداد مناقب السلطان المرسل إليه الرسالة، كاكان عباس محاول التظاهر بأنه يعاضد العانيين في حروبهم ضد أوربا ولكنه في نفس الوقت محاول الاتفاق مع زعاء المسيحيين الأوربيين للتعاون فما بينهم وبينه ضد السلطان العاني ، كاقيل إن الشاه عباس عندما وصلته الأنباء بموت السلطان مراد الثالث عام ١٠٠٣ ه (١٥٩٥ م)، وتولى مكانه السلطان محد خان الثالث، أرسل وفدا للعزاء والتهنئة مكونا من الانمائة رجل السلطان محد خان الثالث، أرسل وفدا للعزاء والتهنئة مكونا من الانمائة رجل أوربا، فظل الوفد في العاصمة العانية حتى عاد إليهاالسلطان وقدم إليه تعازيه في وفاة مراد الثالث، وتهانيه بتوليه حكم الدولة العنانية (١٠).

وبعد أن حقق الجيش الصفوى انتصار اتحاسمة على الأوزبك فى خراسان وبعد أن حقق الجيش الصفوى انتصار اتحاسمة على الأوزبك فى خراسان وبدأ الشاه عباس يخطط للدخول فى مواجهة سافرة مع الدولة العثمانية ، شعر بأن وجود العاصمة فى قزوين، يجعلها قريبة من أى هجوم عثمانى متوقع، لذاآثر نقل العاصمة إلى أصفهان لله كمون بعيدة عن أيدى المغيرين العثمانيين (٢).

كا أخذ الشاه عباس يبذل قصارى جهده فى تقوية جيشه ، والتفانى فى تدريبه وتنظيمه وتسليحه، وقد أفاد فى ذلك من مقدم الأخوين شرلى ورفاقها البريطانيين . حيث أعانوه على إنشاء مصنع للأسلحة النارية وزودوا جيشه بالمدافع ، وأحسنوا تدريب جنود القزلباش حتى أصبح الجيش الصفوى قادرا على منازلة الجيش العثمانى ، مما شجع الشاه عباس على نقض معاهدة عام ١٩٨٨

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباسَ أول . ج ہ ، س : ٧ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٢٨٧ وما بعدها من هذا الكتاب

متى واتنه الفرصة ، وبخاصة أنه اطمئن إلى هدوء الجبهة الداخلية ، كما حقق الهــــدوء في الجبهة الشرقبة المتاخمة لدولة الأوزبك بعدا نقصاراته الحاسمة عليهم.

#### **-7-**

الجولة الحربية الأولى بين جيش الشاه عباس والجيش العثمانى :

بعد أن اطمأن الشاه عباس إلى قوته ، واستقرار أحوال إيران السياسية بدأ يسلك مع السلطان العثماني مسلما مختلفا ، فلم يعد يبدى الخنوع الزائد ، بل أخذ يجهر ببعض شعوره الحقيق تجاه العثمانيين ألد أعدائه ، ففي عام ١٠٠٧ه وفد إليه سفير من قبل السلطان محمد الثالث [ ١٠٠٣ – ١٠١٣ هـ ١٠٩٥ هـ ١٩٠٣ ] (١) ، وطلب السفير من الشاه إعادة النظر في اتفاقية عام ٩٩٨ هـ، بغرض العصول على المزيد من الامتيازات ، كا طالبه بأن يترك خراسان بغرض العصول على المزيد من الامتيازات ، كا طالبه بأن يترك خراسان للأ وزبك وصلل السفير والجيش الصفوى يتقدم لاسترداد مشهد من الأوزبك من الشاه عباس أن يرسل ابنه الأكبر ليمكون رهينة في البلاط العثماني وحيث أن حيدر ميرزا ابن حزة ميرزا كان قد توفى عام ١٠٠٥ هـ فا كان من الشاه عباس إلا أن قال ﴿ إن ابني هو ولى عهدى ، وسيكون ملكا من بعدى ، وليس من حقى أن أجعل الملك من بعدى رهينة لدى أى سلطان ... ثم أمر الشاه بنتف لحية ذلك السفير العثماني وأن ترسل لحيته على شكل هدية للسلطان العثماني . (٢)

وقد ساعدته على التصريح بعدائه للعثانيين ـ إلىجانب قوةجيشه وهدوء

<sup>(</sup>۱) سلسله های إسلامی ؛ ص: ۲۰۹

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس أول ، ج: ه ، ص: ۱۳ ، ۱۶

جهته الداخلية وانتصاراته فىخراسان. بعض الظروف التى كانت تمر بها الدولة العثمانية نفسها ، واعتبرها الشاه عباس موانية له ، وهـــــذه الظروف تمثلت فيما يلى :

١- بعد وفاة السلطان مراد الثالث ( ١٠٠٣ هـ ١٠٩٥ م )، ثارت بعض الفتن التي تزهمها بعض الباشوات ، واستمرت بعض هذه الاضطرابات طوال فترة حكم السلطان محد الثالث (١)، وكانت هذه الأحداث مشجعة للشاه عباس لكى يتخلص من ربقة معاهدة ٩٩٨ ه التي وقعها مع السلطان الراحل ، كا أن الاضطرابات الداخلية في الدولة العثمانية ستضعف من موقف جنودها في الولايات الإيرانية المحملة ، مما يشجع الشاه عباس على محاربهم .

٧- كا ثار بعض العامة من رعايا الدولة العثانية وهم من عرفوا باسم الجلاليين ضد حكومتهم المركزية، واستطاعوا السيطرة على بعض أقاليم تركيا الشرقية ، وعاثوا فيها وفي مناطق آذر بايجان فساداً ، وقد حاول السلطان محد الثالث احتواء ثورتهم ولكن دون جدوى (٢) وعلى الرغم من عبثهم الذي امتد إلى آذر با يجان الإيرانية الخاضعة لحم العثانيين . فإن الشاه عباس كان يساندهم في ثورتهم ضد السلطان العثاني ؛ فعندما زاد ضغط الدولة العثانية عليهم ، هربوا في عام ١٠١٧ه إلى إيران حيث أحسن الشاه عباس وفادتهم .

٣ ـ وفى بغداد ثار غلمانها على حاكمها العثماني وأخرجوه منها ، ووثوا

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص : ۳٤٥

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ المکرد وکردستان ، ص : ۲۰۲

<sup>(</sup>٣) زندگانی عباس أول ، ج : ه ، ص : ٥٦ - ٦٦

مكانه أحمد آقا نامي . ونتيجة لهذه الثورة توقفت إمدادات المؤن عن قلعة نهاوند العثمانية؛ مما دفع معظم حراسها إلى التفرق. ومن بقيمنهم ، كانوا يغيرون على القوافل ويسلبون متاعمًا وأموالها . مما أثار حنق كل من الشاه عباس والدولة العثمانية التي أرسلت قائدا جديدا للإشراف على تلك القلمة . ولـكن الأفراد المتبقين بها منعوه من ذلك . بل سلبوهما كان معه منأموال ومتاع . فشكاهذا القائد ويدعى محمد آقانامي أمره إلى الشاه عباس ، فعزم عباس على مساعدته ؛ أملًا في تأمين طريق القوافل . ولـكن قبل أن يجهز الشاه عباس الجيش الذي سيسير معه لتسخير القلعة ، حدثت فتنة في تلك القلعة وهاجمها السكان المحيطون بها اكثرة اعتداءات جنودها على ممتلكاتهم. وقد دفعت ثورة الأهالي إلى هرب محمد آقا نامي . مما أغضب الشاه عباس فأصدر أوامره في عام ١٠١١ ﻫـ إلى قواده بضرورة الاستيلاء على هذه القلمة وهدمها. وتحقق للشاه عباس ما أراد. وتقدمت بعض فرق الجيش الإيراني واستولت على قلمة نهاوند، وجعلتها في مساواة الأرض تماما (١٠). وقد كان هذا العمل حافزا للشاه عباس على مواصلة تحديه للدولة العثمانية التي لم تتخذ أى رد عنيف على احتلاله لقلمة نهاو ند وهدمها .

على التجار الإيرانيين ، واستولى على التجار الإيرانيين ، واستولى على أموالهم، مما أثار حفيظة الشاه عباس فعقد العزم على تأديب هذا الحاكم العثمانى ، وكل حاكم آخر يعتدى على الرعايا الإيرانيين . وبخاصة أن معظم حكام مناطق الحدود العثمانيين وحكام منطقة أرمينية المكبرى ومنطقة أرزنة الروم لم يعودوا بحترمون نصوص الاتفاقية المعقودة بين الدولتين عام ٩٩٨ ه (٢) .

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج : ٨ ، ص ، ه٣٤٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ونفس الصفحة

٥ ـ حدث فى عام ١٠١١ ه نزاع مسلح بين الجيش العثمانى المتمركز فى تبريز بقيادة على باشا وبين غازى بيك الكردى حاكم سلماس. مما دفع الأخير إلى إرسال ابنه إلى الشاه عباس بطلب عونه ومساعدته. أما على باشا فقد أعد عدته و تقدم بالقسم الأكبر من جيوشه نحو سلماس، حيث أطلق يد النهب والسلب، وقتل العديدين من سكانها (١).

ولعل خلو تبريز من معظم جنود الحامية العثمانية المتمركزة فيها ، كان أفضل فرصة انتهزها الشاه عباس لبدء هجمومه على آذربايجان ؛ لكى يسترد تبريز وغيرها من المدن التي تنازل عنها بمقتضى اتفاقية عام ٩٩٨ ه ولسكى يقضى على المآسى التي يعيش فيها سكان آذربايجان والولايات الغربية الإيرانية الخاضعة للاحتلال العثماني .

#### استرداد تبریز :

انتهز الشاه عباس وجود على باشا خارج تبريز، وأمر بإعداد الجيش الصفوى على وجه السرعة وأعلن لجنوده أن وجهة التعوك ستكون صوب ماز ندران، وبدأ الجيش الصفوى تحركه من أصفهان فى يوم الأحد الموافق السابع من ربيع الثانى عام ١٠١٢ ه (١٦٠٣ م) (٢). وتقدم الركب صوب كاشان ، ومها إلى قزوين . وعلى مقربة مها أفصح الشاه عباس لجنوده بأن الغرض الحقيقى لتحركهم تحرير تبريز وطالبهم بسرعة المسير لكى يصاوها قبل عودة على باشا ومن معه من الجند إليها . كا أصدر الشاه أوامره لحاكم قزوين بأن يتبعهم بغلمانه وجيشه ، ونفس الأمر صدر إلى ذى الفقار خان حاكم أردبيل .

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الكردوكردستان ، ص : ١٩٦

<sup>(</sup>٧) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص : ٣٤٣ و ما بعدها

وبعد مضى أربعة عشر يوما فقط من مفادرتهم أصفهان، أى فى الحادى والعشرين من ربيع الثانى استطاعوا الوصول إلى مشارف تبريز. وهناك لجأ الشاه عباس إلى الحيلة لسكى بتمكن من استرداد المدبنة بأقل مجهود. فأمر جماعة من جنده بالتخفى وإبدال ثيابهم العسكرية. ودخول المدينة على أنهم من المواطنين العادبين. كما تقوم مجموعة أخرى من الجنود بالتخفى فى زى التجار الذين يسبقون القوافل التجارية عامة ، حتى يعرف أهالى تبريز أن هناك قافلة قادمة ، وبذلك يتم خداع الجنود الأتراك ؛ وفى الساعة المتفق عليها بين الشاه عباس والجنود المتخفين بداخل المدبنة يبدأ الهجوم من الداخل والخارج ؛ فيجد الجنود العثمانيون أنه لا قبل لهم بمحاربة هؤلاء وهؤلاء ؛ وبالتالى لا يكون أمامهم إلا التسليم والهزيمة (١).

ونجحت خطة الشاه عباس ودخل المدينة بلا مشقه تذكر ، فاستقبله الأهالى استقبالا حاراً حيث استطاع تحرير مدينتهم واستردادها بعد أن ظلت تحت الحكم العثماني زهاء عشرين عاماً (٢).

بعد ذلك أرسل الجنود العثمانيون إلى على باشا من أخبره بدخول الشاه عباس تبريز ، فسارع بعقد صلح مع غازى بيك الكردى ، ليعود مسرعا إلى تبريز على أمل طرد الشاه عباس وجنده منها ؛ وفي طريق عودته تخلى عنه الجنود المنتمون إلى نخجوان وإيروان ؛ مما أضعف جبهته ، وفي مدينة صوفان على بعد ستة فراسخ من تبريز عسكر على باشا ليعيد تنظيم صفوفه ؛ ولكن الشاه عباس عاجلهم واستطاع أن بنزل بهم هزيمة ساحقة . كما تمكن

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ج ہ ، ص ۲۲ نقلا عن رحلات شاردن الفرنسی الجزء الثانی ص : ۳۶۲ – ۳۶۳

<sup>(</sup>٢) تاريخ إيران از مغول تا اقشاريه ، ص : ٣٢٥

من أسر على باشا نفسه ؛ وقتل عدد كبير من القواد العثمانييين المصاحبين لعلى باشا الذى أحسن إليه الشاه وأبقى على حياته<sup>(١)</sup> .

وبعد ذلك تقدم الشاه عباس صوب قلعة تبريز ليحورها من الجنود العثمانيين المرابطين فيها ؛ فأمنهم على حياتهم إذا اسقسلموا له ؛ وقد تم تسليم القلعة بلا حرب و لا مشقة ؛ وكان ذلك فى يوم الجمعة الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام ١٠١٢ه (٣٠٣ م) (٢) . وبعد ذلك أصدر أوامره إلى أهالى تبريز بهدم هذه القلعة كرمز للقضاء على الاحتلال العثمانى فى آذربا يجان كلها .

# الاستيلاء على نخجوان وايروأن بأرمينيا :

بعد نجاح الشاه عباس فى استرداد تبريز بدأ بعمل جاهدا لاسترداد جميع مدن آذر بايجان الواقعة تحت وطأة الاحتلال العسكرى العثمانى ، فأمرجيوشه بالتوجه أولا صوب قلاع نخجوان وابروان، فتقدم ذو الفقار خان الذى تولى إمارة تبريز بعد تحريرها — صوب قلعة نخجوان وحاصرها ، فسارع الجنود العثمانيون بطلب الأمان ، حيث كان عددهم لايسمح بمقابلة الجيش الصفوى المحاصر لهم ، فأمنهم ذو الفقار على حياتهم، وتسلم منهم القلعة دون قتال (٣).

وبعد ذلك تقدم الجيش الصفوى بقيادة الشاه عباس صوبقلاع ايروان الثلاث ، حيث كانت حامية ايروان مزودة بثلاث قلاع ، إحداها تمرف

<sup>(</sup>۱)ملحقات تاریخ روضهٔ الصفا ، ج ۸ ، ص : ۳٤۸

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہعباس اول ، ج ہ، ص: ۲٦

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج : ٨ ، ص : ٣٥٠

باسم القلمة القديمة ، وقد بنيت عام ١٩٩١ه ، وكانت تقسم بمنهما وصعوبة الوصول إليها، وفيها يقيم قائد الحامية شريف باشا، وثانيها قلمة (كوزچى)؛ وهي قلمة صغيرة تقع في الجنوب الغربي من المدينة ، وثالثها قلمة جديدة أمر ببنائها شريف باشا على عجل في عام ١٠١٢ ه لتساعد في صد جيش الشاه عباس، وكانت هذه القلاع تضم حوالي اثني عشر ألف جندي بقيادة شريف باشا (١).

تقدم الجيش الصفوى ليحاصر القلاع الثلاث والاستيلاء عليها، كما أصدر أوامره لفرقة المدفعية بالتمهيد للفرق الثلاث وذلك بضرب القلاع ومحاولة القضاء على التحصيفات التي قد تعوق تقدم فرق المشاه .

حدث أثناء احتدام المعارك بين جيش الشاه عباس والجيش العُمانى بقيادة شريف باشا، أن وردت الأنباء بوقاة السلطان محمد الثالث، وتولى ابنه السلطان أحد<sup>(7)</sup> وله من العمر سقة عشر عاما . وقد صحب ذلك حدوث بعض الاضطرابات والفتن فى العاصمة العثمانية ، فكانت هذه الأنباء مثبطة للروح القتالية لدى الجنود العثمانيين الذين فقدوا الأمل فى سرعة وصول الإمدادات العسكرية من جانب العاصمة لانشفالها بالاضطرابات والفتن ، في حين انتهز الجيش الصفوى هذه الفرصة وشدد من هجماته على القلاع في حين انتهز الجيش الصفوى هذه الفرصة وشدد من هجماته على القلاع الثلاث واستولى على القلعتين الصفيرتين أولا وذلك فى يوم الجعة الثامن والعشرين من شهر دى الحجة عام ١٠١٧ه من م ركز أفراده هجومهم على قيد على القلعة القديمة حتى سقطت فى أيديهم ، واستسلم من بقى منهم على قيد

<sup>(</sup>۲) کان ذلک عام ۱۰۱۲ م (۱۲۰۳م)

الحياة، فتم أسرهم، وكان من بينهم القائد شريف باشا وعدد كبير من مساعديه المسكريين ، وذكر بعض المؤرخين أن عدد القتلى من الجنود العثمانيين بلغ مايقرب من أربعة آلاف جندى (۱) ، أما شريف باشا فقد أحسن الشاه عباس معاملته وبصورة لم يمكن يتوقيها شريف باشا نفسه، مما جعله يدخل فى المذهب الشيعى ويستأذن الشاه عباس فى السفر إلى مشهد والإقامة بجوار ضربح الإمام ، فأذن له ، وسافر شريف إلى مشهد وظل بها حتى توفى (۲).

وأثناء انشغال الشاه عباس بمحاصرة ابروان، أصدر أوامره إلى اللهوردى خان حاكم فارس بالتقدم على رأس جيش كبير صوب آذربا يجان ليقدم العون للجيش المحارب هناك، فأعد اللهورديخان جيشه، وتقدم به صوب آذربا يجان، ولسكنه في الطريق تعارك مع حاكم بغداد العباني، واستطاع محاصرة بغداد، والتغلب على حاكمها، ولكنه لم يبق بها، وآثر مو اصلة السير نحو آذربا يجان، والتغلب على حاكمها، ولكنه لم يبق بها، وآثر مو اصلة السير نحو آذربا يجان، حيث تدور المعارك الرئيسية بين الجيش الصفوى وبين الحاميات العبانية في مدن آذربا يجان المختلفة.

#### - 4 -

الجولة الحربية الثانية بين جيش الشاه عباس والجيش العثمانى بقيادة جغال أوغلى:

بعد أن حقق الشاه عباس تحرير تبريز والعديد من مدن آذربايجان ، آثر أن يستريح بعض الوقت ، ويلتقط أنفاسه حيث أقبل الشتاء ، ومن عادة الجنود في هذا الفصل اللجوء إلى الراحة نظراً لشدة البرد وتساقط الثلوج في

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا، ج: ٨، ص: ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

منطقة آذربايجان، لذا سمح للمديدين من أفراد جيشه بالسفر إلى مناطقهم الأصلية لزيارة ذويهم والاطمئنان عليهم (١)، ثم يعودون بحد ذلك لاستثناف جولة جديدة من الحروب مع الحاميات العثمانية الباقية فى مدن آذربايجان.

أما بالنسبة للدولة العثمانية ، فقد هالها استرداد الشاه عباس لنهاوند ثم تبريز وعدد من مدن آذربايجان مثل نخجوان وإيروان وچفور سفد ، فأمو السلطان أحمد بإعداد جيش عظيم يتولى قيادته الصدر الأعظم والسردار الأكبر سنان باشا المعروف باسم چفال أوغلى، وذلك ليؤدب عباس ويسترجع المناطق التي استولى عليها الجيش الصفوى ، ثم يواصل تقدمه ويسخر إيران كلها ويقضى على الدولة الصفوية .

وتحرك الجيش العثمانى وسار بهمة حتى وصل إلى مدينة قارص على الحدود الإيرانية العثمانية ، وهناك توقف چفال أوغلى لـكى ينظم جيشه الـكثيف العدد ، وليضع خطته التى يبدأ بها الهجوم على أراضى آ ذربايجان ، وليختار الطريق الذى سيسلكه للقضاء على الشاه عباس وجيشه .

وكانت أخبار هذه الحملة تصل أولا بأول إلى علم الشاه عباس ، حيث أرسل بعض جواسيسه إلى اسطانبول لإطلاعه على كل تحرك تركى ضده ، فاستطاع بعض هؤلاء الجواسيس مراقبة جيش جفال أوغلى ومعرفة كل أخباره ، وإرسالها فورا إلى الشاه عباس ، حتى يتخذ حذره ، وأخيراً وصلته الأنباء بأن الجيش العثماني سوف يتوجه صوب ايروان ونخجوان حتى يلتقى بالجيش الصفوى هناك ويقضى عليه (٢) ، فوجد الشاه عباس نفسه في المجيش الصفوى هناك ويقضى عليه (٢) ، فوجد الشاه عباس نفسه في

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ہ، ص: ۳۷

مأزق، إذ كيفبلتقي بالجيش العثماني الكنيف العدد والعتاد، وعدد كبير من جنده قد سافروا إلى ذويهم ، لذا تراه يؤثر التراجع إلى تبريز ، وذلك ليغرى جغال أوغلي بالتقدم داخل أراضي آذربايجان ، وبالتالي لا يكون قريبًا من الأراضي العثمانية حتى يصعب إمداده بالرجال والعتاد في وقت قصير (٢٠ كما أن الشاه عباس أقدم على إحراق كل مظاهر الحياة ووسائل المعيشة في الطريق الذي سيسلكه جغال أوغلي في هجومه على آذربايجان، وردم جميع آبار المياه حتى لا يجد الجيش العثمانى أثناء تقدمه غذاء وماء، وبالتالى تسكون الطبيعة خير سلاح يتصدىللجيش العثمانى ويكبده خسائر كثيرة في الأرواح نتيجة للجوع والعطش ، كما أمر الشاه عباس بترحيل جميع سكان المدن الواقعة على الطريق المتوقع أن يسلكه جغال أوغلي، وأن يتم إسكانهم بمدن إيران الداخلية ، وقدر البعض عدد من أمر الشاه بترحيلهم بحوالي عشرين ألف نسمة ، كان بينهم عدد كبير من الأرمن ، حيث أسكن بمضهم في ضاحية جديدة بنيت بجوار أصفهان ، وعرفت الضاحية الجديدة ياسم ﴿ جلفا الجديدة ﴾.

وللمزيد من الاستمداد أمر الشاه عباس ببناء قلعة جَديدة في تبريز، وذلك مكان القلعة . التي أمر بهدمها يوم استرداد المدينة فبنيت القلعة على عجل حيث تم بناؤها في عشرين يوماً فقط ، وذلك في المدة ما بين الثامن والعشرين من ذى الحجة عام ١٠١٣ه ( ١٦٠٤م ) إلى الثامن عشر من المحرم ١٠١٤م، وأمر بحفر خندق عظيم يحيط بها ، كاجهزها بمعدات ومؤن تكفي المسكرين فيها مدة ثلاث سنوات (٢).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج : ٨، س: ٣٦٢

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ہ ،می :۳۷

وعندما استكمل جفال أوغلى استمداداته الحربية ، ونظم عما كره ، تقدم من قارص قاصدا ايروان ونخجوان على الرغم من قسوة الأحوال الجوية وتساقط الثاوج ، فتكبد جيشه العديد من المثاق ، وزلد من هذه المشاق أنهم وجدوا كل شيء في طريقهم قد أحرق بأمر الشاه عباس . فلم يجدوا أي زاد أوما و بالطربق ، مما دفعهم للتذمر والامتناع عن مواصلة السير ، فاضطر چفال أوغلى للعودة صوب وان بعد أن تحمل الكثير من الخسائر في الأرواح والمعدات (۱) .

وهكذا نجعت خطة الشاه عباس فى استدراج بجفال أوغلى وتركه للطبيمة الفاسية تحاربه ، وبذلك يحقق نصراً كبيراً دون الدخول فى مواجهة قد يكون الخاسر فيها ، نظراً لكثرة عدد الجيش العثمانى ووفرة أسلحته .

\* \* \*

كانت هزيمة جِفال أوغلى وتراجعه ، من العوامل المشجعة للشاه عباس الحى يعاجل الجيش العثمانى ، ويهاجعه فى وان قبل أن يستكمل تنظيم صفوفه المبعثرة ، وقبل أن تصله أى إمدادات عسكرية يعوض بها خسائره فى الأرواح والعتاد ، لذا أصدر الشاه عباس أوامره إلى قائده العام اللهورد يخان بالتقدم السريع صوب وان ومهاجمة الجيش العثمانى المرابط هناك ، وأخذه على غرة ، وعندما اقتربت جيوش القزلباش من بلدة وان فوجى و بمقدمهم چفال أوغلى، ورأى أن الحكمة تقضى بعدم خروجه لمقابلتهم ، بل يجب احتماؤه بقلعة وان فى حين يضرب بقية قواده حصارا حول المدينة من عشرة انجاهات ، و يتولون فى حين يضرب بقية قواده حصارا حول المدينة من عشرة انجاهات ، و يتولون فى حين يضرب بقية قواده حصارا حول المدينة من عشرة انجاهات ، و يتولون فى حين يضرب بقية قواده حصارا حول المدينة من عشرة انجاهات ، و يتولون الحفاطرة بالهجوم والتقدم لصد الجيش الصفوى ، وعلى الرغم

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مغول تاافشارية ، ص:٣٢٧

من كل هذه الاستعدادات فقد بادر الصفويون بالهجوم على مشارف المدينة حتى انقصروا على القوات العثمانية التي توات الدفاع خارج الأسوار ، مما أجبر هذه القوات على النراجع إلى داخل المدينة للاحتماء بأسوارقلمهما (١).

وأثناء استداد الممارك وصلت الأنباء إلى قائد الجيش الصفوى بأن الإمدادات في طريقها إلى جِمَال أوغلى؛ فأصدر أوامره إلى بعض وحدائه بالانسلاخ من الممركة والإسراع باعتراض طريق الإمدادات العثانية ، حتى لا تكون سندا للجيش المحاصر ، وتجحت الوحدات الصفوية في التغلب على القوات العثمانية القادمة لنجدة الجيش العثماني في وان ، كا قامت بمدذلك على القوات العثمانية القادمة لنجدة الجيش العثماني في وان ، كا قامت بمدذلك بمهاجمة جيش جِمَال أوغلى من الحلف ، (٢) مما أشمر جِمَال أوغلى بأنه فقد كل فرصة للانتصار ، كا أصبح لا قبل له على مواصلة الحرب نتيجة لمقتل عدد كبير من جنوده وانقطاع الإمدادات المثمانية ، مما اضطره إلى الهرب عن طريق بحيرة وان متجها صوب الأراضي العثمانية ، ومعه عدد كبير من قواده ومستشار به (٣)، وقد لحقتهم الهزيمة الثانية في آذر بايحان .

وبعد انتهاء المعركة عاد الجيش الصفوى بقيادة اللهورديخان إلى تبريز حيث يوجد الشاء عباس الذى خرج لاستقبالهم والحفاوة بهم ، وتهنئتهم على النصر الكبير الذى أحرزوه على الجيش العثماني .

بعد فرارچغال أوعلى عبر بحيرة وان، أخذ يجمع حولهالجيوشمنجديد،

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصفا، ج ۸، ص : ۳۷۱

History of Persia Vol. 11 p. 178. (2)

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص : ۲۷۱

ويستمد لجولة أخرى يحقق فيها النصر على الجبش الصفوى ، وقبل التقدم صوب آذر با يجان راسل جميع رؤساء القبائل الذين انتصر عليهم الشاه عباس، وأدخلهم تحت حكمه . ودعاهم في هذه الرسائل إلى مساندته ومشاركته في محاربة الشاه عباس، ثم تقدم نحو آذربا يجان و عسكر على مقربة من مديّنة سلماس. كان الشاه عباس موجوداً فىذلك الوقت فى مدينة ( خوى ) حيث كان يشرف على بناء قلمة جديدة ، فإذا به يتوجه صوب مدينة ( مرتد ) ليكون قريباً من المـكان الذي عـكر فيه جيش چِفال أوغلي . ومن هنـــاك أرسل عيونه وجواسيسه لكي يستطلعوا أحوال الجيش العثماني القادم للانتقام من الهزائم السابقة . فأخبره هؤلاء العيون بأن الجيش العثماني ببلغ زهاء المائة ألف جندى . مما جعل الشاه عباس يتوجسخيفهمن لقاء الأَثراك ، وَجَدَّ فَى جَمَّ أَكْبَرَ عَدْدَ مَنَ الجَنُودَ حَتَى وَصَلَّ تَعْدَادَ جَيِشُهُ إِلَى مَا يَقْرَبُ مَن

اثنين وستين ألف جندى (١) . وعلى الرغم من ذلك فقد فكر فى التراجع صوب تبربز وإحراق كل مظاهر الحياة بين مرند وتبريز . وذلك لـكى يصل جيش جفال أوغلى إلى تبريز منهوك القوى . فيستطيع الجيش الصفوى الظفر به ، والانتصار عليه . ولـكن قواده رفضوافكرة التراجع حتى لا يكون ذلك حافزا للجيش المثانى على مهاجمهم . فاقترح اللهورديخان القائد العام للجيش الصفوى فى ذلك الوقت أن يلزم الجيش الصفوى الدفاع ، وألا يبادر بالمجوم . فاعترض بعض القواد قائلين : إن إحجامنا عن التقدم معناه بشجيع العثمانيين على مواصلة التقدم كا أن الحلم فى بعض المواضع ذلة ! (٢) .

وأمام إصرار القواد، أمر الشاه عباس ببدء الهجوم، ورأى أن يقود

<sup>(</sup>١) لغت نامه شمارة ٧٦ ، ص : ٢٢

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ج ، ۸ ، س : ۳۷۵

الحملة بنفسه . ولـ كمن اللمورديخان رفض ذلك قائلا : « . . من الحـ كمة أن يظل الشاه بعيدا عن المعركة . فإذا قدر وهزم الجيش الإيراني ،فإن بقاءالشاه عباس على قيد الحياة ، سيحيى الأمل في رد الهزيمة والعودة إلى النصر ، أما إذا شارك الشاه في المعركة وأصيب بمكروه ، فمعنى هذا القضاء التام على إذا شارك الشاه في المعركة وأصيب بمكروه ، فمعنى هذا القضاء التام على إيران أمام الخطر العثماني الزاحف . أضف الى ذلك أن السلطان العثماني لن يحارب المعركة بنفسه ، فلماذا يشارك الشاه عباس بنفسه في هذه المعركة بنفسه ، فلماذا يشارك الشاه عباس بنفسه في هذه المعركة بنفسه ، فلماذا يشارك الشاه عباس بنفسه في هذه المعركة بنفسه ، فلماذا يشارك الشاه عباس بنفسه في هذه المعركة بنفسه ،

وفی يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادی الآخرة عام ١٠١٤ ه (٢) تقدم الجيش الصفوی بقيادة اللهورديخان لملاقاة جيش چفال أوغلی، ودارت معركه طاحنة وصفها رضا قليخان هدايت بقوله: « .. التقی الجيشان، ودارت حرب طاحنة وصلت إلی حد الالتحام بالسيف والخنجر وأصبح القتلی تلالا . وسارت الدماء جداولا . و كانت أصوات مدافع الجيش العثمانی تصل إلی الأفلاك ، كا كانت أصوات طبول الحرب الصادرة عن جيش القزلباش دوی كالر عد وسط الجبال . وارتفع الغبار فی ساحة المعركة ؟ حتی لم يعد بری غير السيف البراق والدم المراق ،

وأخيرا استطاع الجيش الصفوى تحقيق نصر مؤزر على الجيش العثماني وقد غنم الكثير من آلات الحرب والعثاد والجواهر، وما يقرب من مائة قطعة من النسيج. وقد وزع الشاه عباس على جنده جميع الغنائم عدا

 <sup>(</sup>۱) سفر نامه انتونیو دوکوه ۳،ص ۲۹۰، ۲۹۱، وذلك نقلا عن زندگانی
 شاه عباس أول ، ج ه . ، ص : ه ع

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ص: ۳۷٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ٣٧٥

قطع النسيح التي ضمها إلى حوزته الخاصة . (١)

و بالنسبة پخفال أو غلى فقد تراجع بعد هزيمته الثالثة صوب ديار بكر .
وهناك أسلم الروح بعد انقضاء المركة بيومين فقط . وقال معظم المؤرخين بأنه مات كداً نتيجة هزائمه المتكررة أمام الجيش الصفوى . ولكن انتونيو دى جوفيا ذكر أنه مات منتحرا،حيث بلغه كذبا بأن السلطان أحمد قد أمر بإهداردمه ، إذ أن الشاه عباس كان قد استولى على بعض الرسائل التي كانت ترسلها زوجة چفال أو غلى إلى زوجها وهو فى ساحة المعركة ، وأمر الشاه عباس بتقليد خط الزوجة وأسلوبها ، وإرسال رسالة على لسانها إلى زوجها چفال أو غلى تتحدث فيها عن إهدار السلطان قدمه ، وأن عقوبة الإعدام ستنفذ فيه بمجرد قد ومه إلى العاصمة العثمانية . وماأن تسلم بخفال أو غلى الرساقة حلى تنهى حياته بيديه مؤثراً الانتحار حتى ينهى حياته بيديه مؤثراً الانتحار على تنفي ذعة وبة الإعدام . وهكذا حتى الخطاب المزور الذى أرساه الساه عباس الغرض منه و تخلص الشاه عباس من خصم عنيد .

-{-

مفاوصات الصلح :

بعد أن حقق الجيش الصفوى انتصارات باهرة على چيش جفال اوعلى المثمانى، أصبحت الفرصة مهيأة للجيش الصفوى بالتقدم لاحتلال باقى القلاع التابعه للمثمانيين فى آذربا بجان ، فتقدم هذا الجيش نحو كنجه منتهزافرصة نورة

<sup>(</sup>۱) تاریخ (یران از مغول تا افصاریه ، ص ۲۳۸

ما كمها العثمانى ضد الشاه عباس، واستطاع القضاء عليه وتحطيم قلمة كنجه وذلك فى الثامن والعشرين من صفر عام ١٠٩٥ ه ( ١٦٠٦) (١٦)، ثم واصل الجيش الصفوى تقدمه نحو قلمة تفليس لتسخيرها ، فأحسن المحتمون بها استقبال الجيش الصفوى وأعلنوا الدخول فى طاعة الشاه عباس دون حرب أو عراك.

وأمام هذه الانتصارات وتساقط قلاع آذربا بجان الواحدة تلو الأخرى، أدرك الصدر الأعظم المجديد درويش باشا أن مصلحة الدولة العثانية تقضى بالسكف عن منازلة الشاء عباس، بل يجب الدخول في صلح بين الدولتين، فلمل الغلروف في المستقبل تسمح بأن تشن الدولة العثمانية هجوما واسعا تحقق فيه مالم تستطع تحقيقه جيوش جفال أوغلى، فأرسل درويش باشا رسالة إلى الشاه عباس يقترح فيها أن يسكتب الشاه للسلطان أحد الأول للدخول في صلح، وأن الحكمة تقضى نبذ الخلافات بين الدولتين، فاستحاب الشاه عباس اطلب وأن الحكمة تقضى نبذ الخلافات بين الدولتين، فاستحاب الشاه عباس اطلب عملا بالعديد من المدايا ومعه رسالة تتضمن اقتراح الشاه عباس بالدخول في صلح مع السلطان العثماني بنفس شروط معاهدة ٩٦٩ ه والتي وقعت بين الشاه طهماسب الأول والسلطان سلمان القانوني (٢٠).

ولم ينتظر الشاء عباس استحابة السلطان أحمد وموافقته على شروطالصلح التى عرضها فى رسالته، بل أخذ بعمل جادا على تسخير الأجزاء الباقية من

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ہ . س : . .

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص : ۳۸۰

<sup>(</sup>٣) تاريخ إبران أز مغول تا افشارية ، ص: ٣٢٨

آذر با يجان لسيطرته ، والقضاء على كل قلمة مازالت تابعة للدولة العثمانية ، فسارعت بعض هذه الفلاع بإعلان تبعيتها للشاه عباس دون قتال أو عراك ، فقد ثار سكان بادكو به ودر بند على حكامهم العثمانيين ، وتغلبوا عليهم ، شم تقدموا للشاه عباس معلنين دخولهم فى طاعته ، وهكذا تحقق للشاه عباس احتلال هاتين المدينتين بلاقتال ، وأهم الفلاع التي دانت له فى منطقة در بند ، قلمة ( باب الأبواب ) الشهيرة بحصانها ومنعها ( )

ولكن بعض قلاع آذر بايجان رفضت النسايم ، فأعد الشاه عباس عدته لاحتلالها بالقوة المساحة ، وأعم هذه القلاع قلمة « شماخى » عاصمه إقليم شيروان ، وكانت قلمة تمتاز بصعوبة الوصول إليها ، مما جمل الخوف يسيطر على قواد الجيش الصفوى من مهاجمها ، وحاولوا التمرد والامتناع عن القيام بهذه المهمة البالغة الصعوبة ، ولكن الشاه عباس أمر عددا من قواده بمهاجمة هذه القلمة دفعة واحدة ، حيث يهاجمها اللهورد يخان من الجانب الشالى، ويهاجمها اللهقليخان من الجانب الشالى، ويهاجمها اللهقليخان من الجانب الفرى ، ويتولى ذو الفقار خان مهاجمة بقية جوانبها ، كا يتولى سلاح المدفعية ضربها من بعيد والتمهيد المجموش المتقدمة لتقوم بواجبها خير قيام (٢) ، وأخذ الحصار بضيق حول تلك القلمة الحصينة تدريجيا ، حتى استطاع بعض الجنود الصفويين اقتحام أحد أسوارها والدخول إليها. ودار المتقال داخل القلمة وخارجها بشر اسة وعنف ، حتى تمكن الجيش الصفوى من تحقيق النصر ، والاستيلاء على هذه القلمة الحصينة في يوم الثلاثاء غوة ربيع الأول عام ١٠٠١ه ( ١٦٠٧ م) (٢)

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضهٔ الصفا ، ج ۸ ص : ۳۸۹ – ۳۸۸

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٣٨٤

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس اول ، جه ، ص : ٥٥

و إلى جانب مهاجمة هذه القلاع الخاضمة للدولة العثمانية ، فإن الثاه عباس كان حريصًا على تأديب جميع القبائل التي تعاونت مع العثمانيين ، لذا تراه يأمر جيشه بشن الهجوم من وقت إلى آخر على القبائل الكردية الثائرة ضده، والمتعاطفة مع العثمانيين بسبب وحدة المذهب السنى فيما بينهما ، ثم انتهز الشاه عباس فرصة لجوء عدة آلاف من الجلاليين الثائرين ضد الدولة العثمانية، وأسكنهم في المناطق الـكردية ، لـكي يتولى هؤلاء الجلاليون مساعدة الشاه عباس فى القضاء على أى فتنة كردية ، ولكن أمير خانزعيم طائفة برادوست الـكردية رفض إقامة هؤلاء الجلاليين في أما كن تجمع طائفته، وتحصن في قلعة « دمدم » المنيعة ، فكاف الشاه عباس جيشه بمحاصرة تلك القلعة في السادس والعشرين من شهر شعبان عام ١٠١٧ھ ( ٥ ديسمبر ١٦٠٨ (١) ولجأ الجيش الصفوى إلى وسيلته المعهودة في محاصرة أي قلعه حيث قطع إمدادات المياه عنها ؛ مما أدى إلى تضيق الخناق على المحاصرين ، وأخيراً دخل الجيش الصفوى فى حرب طاحنة مع الأكراد المتحصنين بالقلمة ، واستطاع التغاب عليهم ، وقتل جميع من ظلوا أحياء بالقلمة بعد فتحها ، كما أخضع الشاه عباس لسيطرته قبادخان المـكرى الـكردى واستولى على قلعته « كاودولى» ( ) .

بهذه الانتصارات التي أحرزها الشاه عباس وجيشه ، أصبحت منطقة آذربا يجان كلما خاضمة لسلطانه ، ولم يعد في مقدور أى حاكم إقليمي الجهر بمعاداته للبيت الصفوى وللشاه عباس ، لذا أدرك الصدر الأعظم مراد باشا الذي تولى ذلك المنصب بعد درويش باشا بأن المصلحة تقتضي منه السعى الجاد من أجل عقد معاهدة صلح بين الدولة بن العثمانية والصفوية ، بعد أن تعثرت

<sup>(</sup>١) خلاصة تاريخ المكرد وكردستان ، ص : ٢٠٣

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص ۳۹۸ ـ . . ع

معاولات الصدر الأعظم السابق لانعدام الثقة بين الطرفين . فأرسل مراد باشا رسولا إلى الشاه عباس وطلب منه تسكرار مراسلة السلطان أحمد لمقد صلح فيا بينهما ، وقد جاء في رسالة الصدر الأعظم المشاه عباس ما يلى: « الآن وقد استماد شاء إران جميع الولايات التي كان العثمانيون قد احتلوها أيام آبائه ، فمن الخير أن يسمى للصلح وأن يراسل السلطان العثماني في أمر الصلح ونبذ الحرب التي تضعف الدولتين الإسلامية بن الكبير تين ، مماير في أعداء الإسلام من ملوك أوربا » (١) » . فقبل الشاه عباس رجاء الصدر الأعظم المثماني، وأرسل عام ١٠١٨ مرسالة إلى السلطان أحمد بدعوه إلى نبذ الحرب وعدد صلح بين الطرفين بنفس شروط معاهدة عام ١٩٦٩ ه.

بعد أن توجه رسول الشاه عباس إلى العاصمة العثانية ، تحرك مراد باشا على رأس جيش كبير العدد قاصدا إيران، بججة الدخول في مفاوضات الصلح ، ولكن كثرة عدد الجنود المصاحبين له ، جعلت الشاه عباس بشك في تواياه الحقيقة ، وهل جاء قاصدا الصلح أم متذرعا بالسلام ، ومضمرا نية الهجوم إذا واتته الفرصة ، وبخاصة إذا خدع الشاه عباس بطلب العملح ، ولم يعد العدة للقتال، ولكن لانعدام الثقة بين الجانبين أمر الشاه عباس باستنفار الجيوش الصفوية ، وحسن استعدادها لحجابهة أى خطر مرتقب .

وأمام الاستعداد الضخم الذي بذله الشاه عباس وجيشه . بدأ الخوف يقسرب إلى قلب الصدر الأعظم مراد باشا ، وتوقف عند الحدود العثمانية الإيرانية ، وأرسل رسالة إلى الشاه عباس بخبره بأنه متقدم لعقد صلح حقيقى وليس في نيته الغدر ، وأنه منقظر من الشاه مابثبت رغبته في الصلح حتى

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، ج ه ، ص : ۲۲

يواصل مسيرته صوب تبريز حيث بقيم الشاه عباس . فأرسل الشاه إلى مراد باشا هدية عبارة عن زجاجة من العطر مطعمة بالذهب، وكانت من المصنوعات الهندية النادرة التي أهداها الشاه محمد سليم بن محمد أكبر سلطان الهند إلى الشاه عباس(١).

وبعد تبادل عدة رسائل بين الصدر الأعظم وبين الشاه عباس تقدم مراد باشا إلى تبريز ، وأعلن موافقة السلطان العثمانى على إبرام معاهدة بين الطرفين على غرار معاهدة ١٩٦٩ ه بين الشاه طهماسبالأول والسلطان سليمان القانونى ، وقد تم توقيع هذه المعاهدة عام ١٠٣٠ ه ( ١٦١٢ م ) ، ونصت هذه المعاهدة على ما يلى :

ا — الاعتراف بأن حدود إيران هي ما كانت عليه أيام حكم السلطان سليم الأول ، وبذلك يكف العثمانيون عن جميع الادعاءات التي يربطونها بفتوحات كل من السلطانين مواد الثالث ومحمد الثالث .

بعلن الشاه عباس استعداده لتصدير ما ثتى حمل من الحرير سنويا إلى الدولة العثمانية. (ولـكن الشاه لم يف بتصدير الحرير المتفق عليه)

ج – أن تقوم كل دولة بتحديد بمثلين عنها ، الحكى تجتمع اللجان المشتركة
 لتحديد الأراضى الخاصة بكل دولة منهما .

وحدث بعد توقیع المعاهدة أن تمرد بعض جنود مراد باشا ، وخرجوا علىطاعته واعتدوا على أهالى تبريز ، فسارع الجيش الصفوى بالتصدى لهم ،

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج : ٨، ص : ٤٠٤

<sup>(</sup>٢) لغت نامة ، شماره " ٧٦، ص : ٢٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ٣٤

والفتك بهؤلاء المتمردين ، وقتل عددا كبيرا منهم ، ولم يؤثر هذا الحادث على المعاهدة التي جد الطرفان في توقيعها، وبعد ذلك عاد مراد باشا إلى الأراضى العثانية ، ولكن ما أن وصل إلى ديار بكر حتى وافته منيته ، وذلك في التاسع والعشرين من جمادى الآخرة عام ١٠٢٠ه ، وهكذا أسلم الروح بعد أن لاحت في الأفق بوادر فترة هدوء في العلاقات بين الدولتين المتصارعتين، فإلى متى يستمر هذا الهدوء؟

\_ o \_

الجولة الحربية الثالثة بين الجيشين الصفوى والعثماني :

نصت معاهدة ١٠٢٠ ه على أن تجتمع لجان مشتركة اتقوم بتحديد الحدود الفاصلة بين أراضى الدولتين العثمانية والصفوية ، وقامت كل دولة باختيار مفاوضها ، وأخيراً اجتمعت اللجان للشتركة في مدينة سلماس بآذر بايجان ، مفاوضها ، وأخيراً اجتمعت اللجان للشتركة في مدينة سلماس بآذر بايجان ، وعجح المفاوضون في تحديد الحدود في كل من آذر بايجان وأرمينيا ، كا اتفقوا على تقسيم بلاد المكرج بين الدولتين (۱) ، ولكن هذا القرار الأخير لم يرق لبعض حكام المكرج السابقين ، ومنهم طهمورث خان حاكم ولاية كاخت التي نصت الانفاقية على تبعيتها لإيران ، فأخذ يتحين الفوص للانقضاض على حكام المنطقة من قبل الشاه عباس ، وقد وانته الفوصة في عام ١٠٢٣ هوذلك بتدبير مشترك بين طهمورت خان وعدد من باشوات الدولة العثمانية ، لأنه لم يمكن يجرؤ على هذا العمل إلا إذا كان مستندا على حاية الدولة العثمانية ، المؤانية له (٢).

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ہ ، س : ٦٩

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳۳۱

وأمام هذا الخطر أمر الشاه عباس جيشه بالإسراع صوب بلاد المكرج لتأديب طهمورث خان ، ومن أيدوه في ثورته ، فتقدم الجيش الصفوى في عام ١٠٢٥ ه (١٦٦٦م) ، وعبر نهر الأرس ، ودخل في حرب طاحنة مع جيوش طهمورث خان ، وأشاعوا القتل العام في مدينة كاخت ، وكان مسلك جيش الشاه عباس يتسم بغاية العنف والقسوة ، لدرجة أن السكرجيين مازالوا حتى اليوم يتحدثون عن الشاه عباس ويطلقون عليه اسم «الملمون» (!) ومن الأهال التي فعلما جنود الشاه كذلك أنهم أحالوا جميع كنائسم الملى مساجد (؟) كا رحلو عددا منهم إلى منطقة فرح آباد ومنطقة شرف بماز ندران . بعد ذلك كا رحلو عددا منهم إلى منطقة فرح آباد ومنطقة شرف بماز ندران . بعد ذلك واصل الجيش الصفوى تقدمه في مناطق كرجستان ( بلاد الكرج ) لإخضاع واصل الجيش الصفوى تقدمه في مناطق كرجستان ( بلاد الكرج ) لإخضاع جميع الثاثرين من حكامها، وكانت حلات الصفويين مركزة على المناطق التابعة لدولة العيش كان يضطر أحيانا لمطادرة بعض هؤلاء الأمراء في المنطقه التابعة للدولة العثمانية ، إذا أحيانا لمطادرة بعض هؤلاء الأمراء في المنطقه التابعة للدولة العثمانية ، إذا فروا إليها .

الملاحظ أن هذه الاضطرابات ومطاردة الثائرين حدثت ومفاوضات تعيين الحدود مستمرة بين الطرفين ، فكان لهذه الأحداث أثرها على تعثر المفاوضات ، حيث آنهم الجانب العثماني الجانب الصفوى بافتعال هذه الهجات لتقويض المباحثات ، فعاول الشاه عباس توضيح موقفه من الحرب الدائرة في كرجستان ، وأنه لم يأمر جيشه بنقض المعاهدة الموقعة بين الطرفين في عام ٢٠٠٠ه، وليس وإنما أمر جيشه بإخضاع الثائرين في المناطق الخاضعة لسلطانة فقط ، وليس

<sup>(</sup>١) انقراض سلسله صفویه . ص : ٧٥

 <sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج : ۸ ، ص : ۱۶۱ - ۶۲۰ ، و تاریخ ایران أز مغول تا افتداریه ، ص : ۳۳۱

فى نيتهم الهجوم على الأراضى العثمانية ، وليؤكد الشاه صدق نيت أمر بالإفراج عن جميع الأسرى الأتراك الذين اعتقلوا أثناء حروبه ضد الجيش اللتركى فى آذربا يجان (١).

استطاع الشاه عباس إقناع الصدر الأعظم العثماني نصوح باشا بوجهة نظرة في محاربة طهمورث خان وغيره من أمراء منطقة الكرج ، مما أثار عددا من باشوات الدولة العثمانية ضد نصوح باشا ، والهموه بالتواطؤ مع الشاه عباس وأثار واضده الخليفة العثماني ، فأمر بإعدام نصوح باشا وتعيين صدر أعظم جديد هو محمد باشا (٢) ، وأمام هذا الحادث المفاجي، زادت صيحات المطالبة بالثأر وإعلان الحرب ضد الشاه عباس ، ومحاولة وضع حد لتطاوله على حلفاء الدولة العثمانية في بلاد الكرج ، وتولى محمد باشا الصدر الأعظم إعداد المدة وتجهيز الجيش للهجوم على أذر بايجان لتأديب الجيش الصفوى الحارب في منطقة الكرج وما جاورها ، وأخيرا تقدم الجيش العثماني في شهر شعبان عام ١٠٧٥ (١٦٦٦ م) ، وكان جيشا كثيف المدد والعتاد تولى الصدر الأعظم جمعمن الأمصار التابعة للخلافة العثمانية ، وواصل هذا الجيش تقدمه داخل آذر بايجان الأمصار التابعة تلخلافة العثمانية ، وواصل هذا الجيش تقدمه داخل آذر بايجان الأمصار التابعة حتى وصل إلى قلعة إيروان وحاصرها .

طال حصار الجيش المثانى لقلمة الروان ، دون أن بتمكن من فتحها ، وظل الحصار قائما حتى جاء الشقاء وتساقطت الثلوج واشتد البرد ، مما أضعف الروح القتالية لدى الجنود المثمانيين ، كما استطاع الجيش الصفوى قطع طريق الامدادات عن هذا الجيش المثمانى المتقدم ، وبالتالى بدأ الجنود المثمانيون يشمرون بأنهم أصبحبوا محصورين لامحاصرين ، لدا شعروا بأنهم لن

<sup>(</sup>١) زندگانی شاہ عباس أول ، ج : ٥ ص : ٧٧

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن زين دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية ،
 ج ۲ ص ۱۲۷ . طبع القاهرة ۱۳۲۳ هـ

يستطيعوا مواصلة الحصار بدون مؤن منتظمة، فآثر واالتراجع مهزومين وعادوا أدراجهم صوب مدينة وان . <sup>(۱)</sup>

وأمام هزيمة الصدر الأعظم محمد باشا ، اتهمه أعداؤ والسياسيون بالخيانة والتكاسل عن تحقيق النصر على الشاه عباس ، وتم عزله وتولى مكانه خايل باشا. ثم تبادل كل من السلطان العثماني والشاه عباس الرسائل من أجلء قد معاهدة صلح بين الطرفين ، ولعلم اكانت محاولة لـكسب الوقت من جانب العثمانيين الذين كانوا يبذلون استعداداتقصوى لجمع جيش جديديتولى قيادته الصدر الأعظم خليل باشا ، ويتقدم به صوب آذر بانجان ، متذرعا بالرغبة في آذر بايجان ، فبادر الشاء عباس بإحراق كل المحاصيل ووسائل المديشة في الطريق الواقع بين دياربكر وتبريز بل أمر بإحراق تبريز ذاتها ، وإخلامها من جميع المؤن، وترحيل جميع سكانها إلى داخـــــل الأراضي الإيرانية ، كما أمر قائد حاميتها بالتخلي عنها، والإقامة مع عساكره على الطريق الوصلة بين تبريز وقزوين، والعلاقصد بذلك أن يقوم هذاالجيش باعتراض تقدم الجيش العثماني نحو قزوين إذا فعل ذلك بغرض الاندفاع مبها إلى قلب إيران واسقاط الدولة الصفوية ، أما الشاه عباس فقد عسكر بجيشه في مدينة أردبيل ليــكون على مقربة من ميدان المعارك في آذربايجان عامة و تبريز على وجه الخصوص .

تقدم الجيش العثمانى قاصدا تبريز ، وقد انضم إليه عدد كبير من أمراء الكرجيين الذين آلمهم ماأصاب ديارهم على أيدى الجيش الصفوى ، وتمكنوا من دخول تبريز بلامقاومة ، وكانت مفاجأة لهم أن وجدوا المدينة خربة ،

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضه الصفا ، ج ۸. ص۲۰۰ ـ ۲۲۳ ، و تاریخ ایران ز مغول تا افشاریه ، ص : ۳۳۳

خاوية ، لاتصلح للسكنى ، ولايوجد بها ماية تات به الجنود ، وعلى هذا لم يستطيعوا البقاء بها إلا لمدة خمسة أيام فقط ، ثم تخلوا عنها وعسكروا إلى جوارها (١) وبدءوا بخططون لمواصلة الهجوم بغية احتلال جميسم مدن إيران .

وأثناء هذه الاستمدادات، أرسل خليل باشا رسولا من قبله صوب الشاه عباس، وحَمَّله رسالة حدد فيها شروطه لعقد صلح بين الدولةين ، و نصح الشاه بقبولها حتى يكف عن مواصلة التقدم وإسقاط الدولة الصفوية، وهذه الشروط هي (٢).

۱ ـ أن يرسل الشاه عباس مقدارا من الحوير يتراوح مابين مائتين إلى ثلاثمائة رحمل كخراج سنوى يدفع للسلطان العثماني .

٣ - أن يرسل الشاه عباس أحد أبنائه كرهينة يقيم فى اسطانبول ، كا فعل بداية حكمه ، حيثوافق على إرسال حيدر ميرزا إبن أخيه حزة ميرزا، بعد معاهدة عام ٩٩٨ هـ .

والملاحظ أن هذه الشروط نبعت من إدراك خليل باشا أن الجيش الصفوى ان يقوى على مجابهته ، وأن الهزيمة واقمة بهم دون أدتى ريب،

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس أول ، ج ہ ، ص : ۸۳ ، ۹۱

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص : ٨٥ ، ٨٦

فليس أمامهم إلا القبول والإذعان لشروطه ، وقد بدأ الصدر الأعظم بالتركيز على الحرير الإيراني ذي الشهرة السكبيرة ، وبخاصة أن الشاه عباس كان قد تعهد في معاهدة ١٠٢٠ ه على أن بزود السلطان العثماني بماثتي حمل من الحرير ولـكنه لم يف بوعده ولم يرسل أى حملمنهمماجمل خليل باشا يطالبه بالتمهد بتوريد السكمية المتفق عليها سابقا ، بل وزيادتها إلى ثلاثمائة حمل مما يؤترعلي هذه التجارة الإيرانية الرائجة مع العالم المسيحي الأوربي ، ويؤثر على العلاقات الودية بين الشاه عباس وملوك أوربا الحريصين على هذا الحربر الإبراني ، كما أن الشرط الثانى الخاص بإعادة أراضي آذربا يجانوأرمينيا فرغيرها إلىحوزة الدولة العُمَانية، ليس من المعقول أن يوافق الشاء عباس عليه و إلا ، فلم كانت الحروب السابقة ؟ ولم أزهقت أرواح الـكمثيرين من جنود الدولة الصفوية في سبيل استعادتها من الدولة العثمانية؟. وبالنسبة للشرط الثالث ، فقد سبق أن طالبت به الدولة العثمانية عام١٠٠٧، ورفضه الشاه عباس على الرغم من أنها كانت تسيطر على آذر بايجان والعراق العجمي(١٠) فهل يعقلأن يقبله الشاه عباس وقد أحرز العديد من الانتصارات عليهم ؟ .

وكان الرد المنطق أن يرفض الشاه عباس هذه الشروط التي تعد وثيقة استسلام وخضوع إذا قبلها ، واكتنى بإبداء استعداده لإرسال مائة حل من الحرير مرة واحدة كهدية منه إلى السلطان العماني ، وليس بمثابة خراج واجب الدفع في كل عام .

وأمام هذا الرفض أصبحت المعركة حتمية بين الطرفين، فبذل العثمانيون المزيد من الاستعداد لحجابهة الجيشين الصفويين المعسكرين في كل من أردبيل

<sup>(</sup>١) أنظر ص: ٣٢٦م هذا الكتاب

وطريق تبريز قزوين ، في حين كان الشاه عباس يسارع بإجلاء سكان أردبيل خوفا من سقوطها في أبدى العثانيين وبعد العدة لإحراقها . وفجأة يبرز من بين الجيش الصفوى قائد يدعى عليبك ، ويقنع بقية القواد بضرورة الهجوم المباغت على الجيش العثماني المعسكر بجوار تبريز ، حتى ولولم يأذن الشاه عباس بذلك ، (أ) وفعلا أسرع قواد عباس بالتحرك بجيوشهم من أردبيل إلى تبريز وانضم إليهم الجيش الآخر المسكر في طريق قزوين ، وعلى مقربة من تبريز نظموا صفوفهم ، وقسموا أنفسهم إلى أجنحة يتولى كل جناح مهاجمة جانب من جوانب معسكر القوات العثمانية ، وفجأة هجموا من جميع الجهات على القوات العثمانية بصورة مباغتة وقبل أن يستكملوا استعدادا أنهم للتقدم ، بل وقبل أن يكتشفو انقدم الجيوش الصفوية للهجوم عليهم فكانت المفاجأة القاتلة للجنود الأنراك ، مما كبدم خسائر جسيمة في الأرواح ، وصلت إلى خسة عشر ألف قتيل ، (٢)

وهكذا منيت الجيوش العثمانية بقيادة خليل باشا بهزيمة نكراء ، كما هزمت جيوشها بقيادة كل من على باشا في عام ١٠١٧ هـ ، وحجفال أوغلى في عام ١٠١٤ هـ ، ومجمد باشا في عام ١٠٠٥ هـ ، مما جعل ميزان القوة في منطقة آذربا يجان بتحول إلى صالح الشاه عباس ، ونفقد الدولة العثمانية القدرة على مجابهة الجيش الصفوى في آذربا يجان طول بقية حكم الشاه عباس ، كما حرصت الدولة العثمانية بعد هذه الهزيمة على توقيع معاهدة جديدة ، ليسود السلام في منطقة آذربا يجان ولتتفرغ لحروبها في أوربا ، لذا أرسل خليل باشا في طاب

<sup>(</sup>١) زندگانی شاه عباس أول ، جه ، ص : ۹۲

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص: ۳۲۲

الصلح؛ فقبل عباس توقيع معاهدة جديدة وذلك فى التاسع من شوال عام ١٠٢٧ ه ( ٢٧ من سبتمبر عام ١٦٦٨ م ) (١) ، وقد تضمنت هذه المعاهدة نفس شروط معاهدة ١٠٣٠ ه ، مع تعهد الشاه بالوفاء بتصدير مائة حمل من الحرير سنويا (٢) .

وبهذه المعاهدة الجديدة انتهت الجولة الثالثة من الحروب بين الدولة بن الصفوية والعثمانية في آذر با يجان ، وساد الهدوء هذه المنطقة حتى آخر حياة الشاه عباس ، ولكنه انتقل بعدد ذلك إلى ساحة أخرى ، وهي منطقة العراق العربي .

\* \* \*

#### -7-

#### الجولة الرابعة واستيلاء الشاه عباس على بفداد :

و بعد أن هدأت الحروب الدائرة فى آذربا بجان ، واطمأن الشاه عباس على تثبيت حكمه فى كل من آذربا بجان وأرمينيا و بلاد الكرج ، بدأ يهتم بمعالجة بعض المشاكل الأخرى ، من هذه المشاكل استرداده جزيرة هرمز وغيرها من الموانى الهامسة التي كان البرتفاليون يسيطرون عليها فى منطقة الخليج ، واسترداده كذلك قندهار التي كانت بحت حكم ملوك الهند (٢) ،

<sup>(</sup>١) خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ، ص: ٢١١

<sup>(</sup>٢) لغت نامه : شمارة ٧٦ ، ص : ٣٤

 <sup>(</sup>٣) سنتعرض للحديث عن هذه الاحداث بمد قليل.

وبعد أن فرع من استرداد قندهار توجه صوب خراسان ، ليتفقد أحوالها ، بعد انشفال دام عدة سنوات بسبب حروبه في آذر بايجان وغيرها من المناطق في إيران ، وأقام بهراة فترة حيى وصلته أنباء حدوث فتن واضطرابات في الماصمة العثمانية ، حيث تم اغتيال السلطان عثمان الثاني عام ١٠٣١ه (١٦٢٢م) وأعيد تنصيب السلطان مصطفى الأول مرة أخرى (١) . كا وقعت اضطرابات أخرى في مدنية بغداد ، حيث ثار أحد القواد فيها ويدعى بكر الصوباشي على عام كمها العثماني يوسف باشا ، وقتله ، وسيطر على بغداد معلنا تحديه للحكومة المركزية في اسطانبول ، مما دفع السلطان العثماني لإرسال جيش عثماني بقيادة حافظ باشا حاكم ديار بكر لكى يتولى تأديبه والإطاحة به ، فسارع بكر الصوباشي بمخاطبة الشاه عباس ، وحثه على الإسراع نحو بغدادلكي يسلماله ويكون تابعا لسلطانه (٢).

شعر الشاه عباس بعد أن تسلم رسالة بكر الصوباشي، بأنها فرصه ثمينة لا يجب أن يضيعها من يديه، وذلك لكي يعيد بغداد إلى حكم الدولة الصفوية بعد أن سيطر عليها العثمانيون عام . عه ه في زمان الشاه طهماسب الأول (٢) ولكي تصبح مزارات الشيعة في كربلاه والنجف تحت تصرفه ، ويكون المطريق مفتوحا أمام شيعة إيران لزيارة هذه المزارات المقدسة .

أسرعالشاه عباس بالعودة إلى أصفهان حيث اجتهد فى جمع أكبر عدد من الجنود وتقدم بهم صوب بغداد متذرعا بالرغبة فى زيارة العتبات الشيعية المقدسة ، ومخفيا الغرض الحقيق من تقدمه ، وعندما وصل إلى مشارف بغداد

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإسلامية بعد الفتوحات النبوية ، ج : ٢ ص : ١٣١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاربخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٣٤

عسكر هناك ؛ وأرسل إلى بكر الصوباشي عددامن رسله لـ كى يسلمهم مفاتيح مدينة بفداد وحلهم إليه هدية عبارة عن عمامة القزلباش، على اعتبار أنه أصبح من رجاله المقربين ، ولـ كن حدث مالم يكن يتوقعه الشاه عباس، إذ أقدم بكر الصوباشي على قتل رسل الشاه عباس ووطيء عمامة القزلباش بقدميه، وذلك لأنه كان قد استعاد صلته بالدولة العثمانية قبل قدوم الشاه عباس ، وثبتوه على حكم بغداد (۱).

أمام هذا الغدر الذى تعرض له الرسل الإيرانيون، أمر الشاه عباس بشن الهجوم على بغداد، وتقدم جيشه وحاصرها، فأمر بكرالصوباشى بإطلاق مدافع قلعة بغداد عليهم، كا راسل حافظ باشا والى دياربكر، ليطلب منه النجدة، فأرسل حافظ باشا بعض قواته لمساعدته، ولسكن الجيش الصفوى استطاع قطع الطريق على هذه القوات، ومنعها من الوصول إلى بغداد، مما جعل الأمور تسوء بالنسبة لبكر الصوباشى ومن معه، ولسكنهم واصلو اللافاع ولم يستسلموا، مما دفع الشاه عباس إلى اللجوء للمسكر والخديمة لاحتلال المدينة كل يقول بعض المؤرخين (٢).

وتفصيل ذلك أن الشاه عباس استطاع أن يستميل إليه محمد بن بكر الصوباشي ، واتفق معه على التعاون المشترك فيا بينهما في الاستيلاء على بغداد مقابل أن يعينه الشاه عباس حاكا عليها بعد إقصاء أبيه عن حكمها ، واتفقا على أن يفتح محمد بن بكر أبواب القلعة بالليل ، ايندفع جنود القزلباش إلى داخل القلعة ، ويستولو! عليها ، وقد تم تنفيذ هسده الخيانة في ليلة الثالث

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإسلامية بمد مضى الفتوحات النبوية ، ج٠ ، ص : ١٣١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ١٣٢ ، وخلاصة تاريخ الكرد وكردستان ،

ص: ۲۱۲

والعشرين من شهر ربيع الأول عام ١٠٣٢ ه (١٩٢٣ م) (١) ، حيث فوجي والعشرين من شهر ربيع الأول عام ١٠٣٢ ه ( ١٩٢٣ م ) حدد كبيرا منهم ، مما أفقدهم الزانهم . وخارت قواهم المعنوية ، وفترت قوتهم القتالية ، فتحقق النصر لجيش الشاه عباس . وتم كنوا من أسر بكر الصوباشي واقتياده مكبلا بالقيود صوب الشاه عباس الذي أغلظ القول معه ، وعنفه على غدره به وقتله رسله . ثم أمر بوضعه في قارب ملى و بالزفت والسكبريت وأن تضرم فيه النيران ؛ ليامب في دجلة أمام الناس (١).

وكان محمد بن بكر الصوباشي يتوقع أن يمهد إليه الشاه عباس بحكم بغداد، ولمكن الشاه عباس أمر بإرساله إلى خراسان ، وأمر بقتله هناك (٢) . وهكذا جنى ثمار غدره وخيانته لأبيه ، وهل يعقل أن يبقيه الشاه عباس في بغداد ، لكى يثور ضده و يخونه كا خان أبيه من قبل ؟ وهل يعقل كذلك أن يحافظ الشاه عباس على عهده معه و يبقيه على قيد الحياة ، وهو الذي سفك دماء أبنائه و تخلص منهم حتى لا بنافسه أحد في الانفراد بالعرش (٤)؟

فى نفس الوقت الذى شفل فيه الشاه عباس بفتح بفداد ، وتثبيت حكمه فيها ، أمر بمض قواده بالتوجه صوب الأجزاء الشمالية من العراق ، فتوجه بمضهم لفتح الموصل وتوجه آخرون لفتح كركوك . واستطاعوا إنجاز المهام التى كلفوا بها ، وهكذا استطاع جيش الشاه عباس السيطرة على معظم مناطق

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس أول ، جه ، ص : ١١٦

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الاسلامية بعد الفتوحات النبوية ٢ ص : ١٣٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٤) أنظر ص: ٢٣١، وما بعدها من هذا الكتاب

العراق العربى ، مما أشور الشاه عباس بالفخر والاعتزاز ، وقد ظل فترة فى النجف ثم عاد أدراجه صوب العاصمة أضفهان .

أما عن السلطان المتماني مراد الرابع ( ۱۰۳۲ – ۱۰۶۹ هـ = ۱۰۶۹ مراه الما عن السلطان المتماني مراد الرابع ( ۱۰۳۲)م (۱) فقد أصدر أوامره إلى حافظ باشا حاكم ديار بكر ، لكى يتوجه صوب بفداد على رأس جيش كبير لطرد الجيش, الصفوى من بفداد وغيرها من مدن العراق (۲) فتقدم حافظ باشا ، واستولى على كل من كربلاء والحلة ، ثم تقدم صوب بفداد في التاسع من شهر صفر عام ۱۰۳۶ ه ( ۱۹۲۵ م ) (۳) ، وأخذ يناوش القزلباش المعسكرين في حاميتها ، فسارع الشاه عباس بإرسال وأخذ يناوش القزلباش المعسكرين في حاميتها ، فسارع الشاه عباس بإرسال الإمدادات العسكرية إلى جنوده في بفداد بمدا أطال فترة المناوشات بين الجانبين ، حتى وصلت إلى سبعة أشهر دون أن يحقق أحد الجانبين نصراً على الجانبين ، حتى وصد أن يدخلوا في معركة فاصلة (٤).

ثم أرسل حافظ باشا إلى العاصمة العثمانية بطلب إمدادات عسكرية ومؤنا، وفعلا أرسلت الحكومة المركزية إليه كل ما طلب، ولسكن جنود القزلباش استطاعوا قطع الطريق على جيش الإمداد العثماني، بل وأخذوا يهاجمون جيش حافظ باشا من الخلف، مما جعل مهمة الجيش العثماني صعبة حيث يواجه قوات صفوية أعامه، ويحارب قوات صفوية أخرى تشن هجمات على مؤخرته، لذا تقسدم حافظ باشا بطلب المصلح على أساس الاعتراف

<sup>(</sup>۱) سلسله های إسلامی ، هی : ۲۰۹

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٤٣٤

<sup>(</sup>۳) زندگانی شاه عباس أول ، ج : ۸ ، ص : ۱۱۷ – ۱۲۱

<sup>(</sup>٤) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٤٢٤

بسلطان الشاه عباس على بغداد والأماكن المقدسة فى العراق ، فوافق الشاه عباس على ذلك ، وهيأ للجنود المثمانيين طريقالعودة دون الاعتداء عليهم.

وهكذا فشلت محاولات الدولة العثمانية في استعادة بغداد ، حيث ظلت تابعة للبلاط الصفوى طوال الفترة الباقية من حكم الشاه عباس ، ولمدة عشر سنوات أخرى بعد وفاته ، حيث استطاع العثمانيون استردادها عام ١٠٤٨ هـ

. . .

#### تعقيب على الملاقات الصفوية العبَّانية في عهد الشاء عباس :

لقد مرت العلاقات الإيرانية العثمانية خلال حكم الشاه عباس [ ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ متميزة ، بدأت المرحلة الأولى منذ تولى الشاه عباس الحكم وحتى عام ١٠١١ ه، وقداتسمت هذه المرحلة بالخضوع والاستسلام ، حيث اعتلى الشاه عباس العرش والقوات العثمانية تسيطر على آذر بايجان و كثيرا من أراضى منطقة العراق العجمى ، كا أن قواتهم تقدمت لاحتلال بقية أراضى الدولة الصفوية وإسقاط الشاه عباس وذلك عندما تقدم بجيوشه لصد الهجمات الأوزبكية على خراسان ، فعرص الشاه عباس على خطب ودهم وممالأتهم والتنازل لهم عن حكم جميع المناطق التى يحتلونها فى غربى إيران ، وكانت معاهدة ١٩٨٨ فى الحقيقة وثيقة خنوع واستسلام من جانب الشاه عباس .

أما الموحلة الثانية ، فهى مرحلة من الصراع المربر من أجل التحرير ، وفيها انتقلت الدولة الصفوية من دور الخانع المستسلم إلى دور الندية والمجابهة العسكرية ، وقد استمرت هذه الفترة منذ عام ١٠١١ ه حتى عام ١٠٣٣ هـ

حيث كانت المعارك تدور رحاها داخل أراض إيرانية يحرص الشاه عباس على تحريرها وتخليصها من الاحتلال المثماني ، دون التفكير في الاعتداء على أراض عثمانية وقد استطاع الشاه عباس تحرير الأراضي التي تنازل عنها في معاهدة ٩٩٨ه ه ، وبدأ يتمامل بندية مع العثمانيين ، مما رد الله يرانيين – كما يقولون — عزتهم وكرامتهم .

والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الهجوم وقد بدأت عام ١٠٣٨ هواستمرت حتى وفاة الشاه عباس عام ١٠٣٨ ه، وفيها استطاع احتلال أجزاء كبيرة من الأراضى العراقية ، واقتطاعها من السيطرة العثمانية ، ومن هذه الأراضى العراقية بغداد وكربلاء والنجف حيث توجد المزارات الشيمية المقدسةوكذلك الموصل وكركوك في شال العراق ، وقد كان لهذا الهجوم واحتلال تلك المناطق أثرها العميق في شعور الإيرانيين بالاعتزاز والرفعة لاستيلائهم على المناطق أثرها العمية ولأبهم أصبحوا قادرين على منازلة العثمانيين واقتطاع أجزاء من الأراضى التابعة لدولتهم ، مما أعطى الهيبة لإيران ، ولمذهبها الشيعى ، وبخاصة أن العداء — كما يقول بروان — أساسه مذهبي ، وليس اختلاف اللغة ولا الأصل (١).

ولعل تطور هذه العلاقات وانتقالها إلى مرحلة الهنجوم الصفوى على الأراضى العثمانية ، كان من أهم الأسباب التى جعلت الإيرانيين يمجدون الشاه عباس ويفاخرون به حتى اليوم ، كما جعلت أوربا المسيحية تهتم دائما بشخصية الشاه عباس الذى قدم لهم \_ عن طريق حروبه مع الدولة العثمانية \_ بشخصية الشاه عباس الذى قدم لهم \_ عن طريق حروبه مع الدولة العثمانية خدمات جليلة ، حيث أتاح للأوربيين الفرصة لالتقاط الأنفاس ، وتجميع الصفوف لمحاربة الدولة العثمانية ، ولولا هذه الحروب العثمانية الإيرانية لأتمت

<sup>(</sup>۱) تاریخ ادبیات إیران ج : ۶ , ص : ۲۹ ، ۲۹

الجيوش العثمانية اجتياح أراضى جميع الدول الأوربية ، ولتغير تاريخ أوربا كامها ، ولهذا كان الصراع الصفوى العثماني المحور الأساسي للتقارب بين ملوك الدولة الصفوية \_ وبخاصة الشاء عباس \_ وبين عدد كبير من ملوك أوربا ، وسنرى أثر هـــــذا الصراع على العلاقات الإيرانية الأوربية في الفصل القادم .

## ثالثاً : حروب الشاه عباس مع الدولة المغولية في الهند

بدأت صلات الصفويين بمفول الهند منذ عهد الشاء اسماعيل الأول ، وساعد على تقويتها عداء الطرفين للا وزبك ، ومحاولتهما القضاء على هذا العدو المشترك ، وظلت صلات الود قائمة بين الدولتين إلى أن استولى الشاء طهماسب الأول على قندهار عام عهم ه ( ١٥٣٥ م ) فأسند أمرها إلى ابن أخيه حسين ميرزا بن بهرام ميرزا بن الشاه اسماعيل الصفوى (١) ونتيجة لهذا الاعتداء ساءت العلاقة بين الدولتين ، وظلت على هذا السوء طوال عصر الشاه طهماسب ، وخلال فترة حكم كل من الشاه اسماعيل الثاني، والسلطان خدابنده (٢) ، وإن لم يتفجر الموقف في صورة حرب سافرة بين الجانبين . وخلال هذه الفترة الطويلة كان الشاه جلال الدين أكبر ملك الهند (٢)،

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ رو**من**ة الصفا ، ج ۸ ، ص ۳۹۳

<sup>(</sup>۴) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۽ ص : ٨٠

<sup>(</sup>٣) هو جلال الدين أكر الأول حفيد بابر مؤسس دولة المغول في الهند، وهو من الركمان الجفتائيين ويصل نسبه من ناحية الآب إلى تيمور لنگ ، وقد حكم أكبر شاه فترة طويلة امتدت ما بين عامي ٩٦٥ –١٠١٤ (١٥٥٦. ١٦٠٥ م ١٦٠٥)، وولد أكبر عن أب سنى وأم شيعية . ولكنه شغل نفسه كثيرا بعلوم أهل السنة حتى التق بأحد حكاء زمانه . فبدأ يدرك الكثير من المسائل الفلسفية والآسرار الصوفية ، فحاول التقريب كثيرا بين المسلمين والهندوكيين في دولته ، لدرجة أنه حاول إيجاد مذهب جديد أطلق عليه المذهب الإلهي ، في دولته ، لدرجة أنه حاول إيجاد مذهب جديد أطلق عليه المذهب الإلمي ، حيث يتم التوحيد بين جميع الآديان دون تفرقة ، ودعوته هذه جملته متسامحاً مع الجميع ، مهما اختلفت مذاهبهم ، ولكن دعوته هذه لم تنجح في حمل الناس عليه الجميع ، مهما اختلفت مذاهبهم ، ولكن دعوته هذه لم تنجح في حمل الناس

يتلمس الفرص الكي يسترد قندهار ، حتى أنه في عام ١٩٥٥ هـ (١٥٨٧م) أمر قواته بالاستيلاء على السند والملتان ومنها الله البطهان ، لتطل منها على قندهار ، التي كان يمني النفس منذ أمد بعيد باسترجاعها من الفرس (۱) ، وأخيراً واتقه الفرصة عام ٩٩٨ هـ ( ١٥٩٠م) ، حين تعرضت الدولة الصفوية في بداية حكم الشاه عباس لهجوم أوزبكي من الشرق وهجوم عثماني من الفرب ، مما أدى إلى انشغال الشاه عباس بصد هذين الهجومين ، وإلماله تدعيم صلاته بحكام قندهار ، مما دفع كلا من مظفر حسين ورستم ميراز ابني حسين ميرزا حفيد الشاه اسماعيل ، للجوء إلى أكبر شاه ظنا منهما بأنه حليف الشاه عباس وسيمدهما بالمون والقوات لمساندتهما أمام أي هجمة أوزبكية ولكن خاب ظنهما ، حيث أمر أكبر باستبقائهما في الهند ، وإسناد أمر ولكن خاب ظنهما ، حيث أمر أكبر باستبقائهما في الهند ، وإسناد أمر قندهار إلى حاكم من أسرته يدعي شاهي بيك الجفتائي (۲) .

علم الشاه عباس بما أقدم عليه جلال الدين أكبر، ولكنه لم يستطع أن يفعل أى شيء لانشغاله بمحاربة الأوزبك والعثمانيين، لذا آثر أن يخطب ود أكبر؛ لعله يساعده في حروبه ضد الأوزبك أو لعله يرد إليه قندهار دون عراك أو نزال، وإن لم يتحقق هذا أو ذاك، فليترك مشكلة قندهار مؤقتا

<sup>=</sup>على تغيير معتقداً تهم ، و نبذ الحلافات العقائدية فيها بينهم ، مما حكم على المذهب الإلهى بالموت . انظر : سلسله هاى إسلامى ص ٣٠٥ وما بعدها ، ودكتور أحمد محمود الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهند وباكستانية وحضارتهم الطبعة الثانية عام ١٩٧٠ ص : ٣٢٦ .

 <sup>(</sup>۱) تاریخ المسلمین فی شبه القارة الهند و باکستانیة و حضارتهم ،
 ص: ۳۲۳

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ؛ ص ۲۹۳۰

حتى يفرغ من باقى أعدائه فى الداخل والخارج، وبعد ذلك ينتهز أى فرصة مواتية ليطرد الحاكم الهندى من قندهار، ويعيدها إلى حوزته من جديد. وأثناء هذه الفترة من الترقب كان الشاه عباس يلجأ أحيانا إلى أسلوب جمع المعلومات عن قوة أكبر وحكومته، لعله يجد ما يشجعه على الهجوم فى أى وقت، فقد أرسل الشاه عباس عدة رسل إلى بلاط أكبر، ومنهم هاد كار سلطان روملو ، الذى حله العديد من التحف والهدايا، وكلفه بجمع المعلومات الكافية عن حكومة أكبر أثناء إقامته فى بلاطه (١)، وليخنى غرضه الحقيقي حمله رسالة إلى أكبر شاه يطلب فيها إعادة العلاقات إلى عرضه الحقيقي حمله رسالة إلى أكبر شاه يطلب فيها إعادة العلاقات إلى الحال خلال عصر الشاه اسماعيل الأول فى حروبهما المشتركة ضد الأوزبك ، كاكان الحال خلال عصر الشاه اسماعيل الأول فى حروبهما المشتركة ضد الأوزبك (٢).

أحسن أكبر استقبال مبعوث الشاه عباس، واستبقاه فى الهند مدة خس سنوات كاملة، ولكنه ا متنع عن تقديم أى عون عسكرى لمساندة الشاه عباس فى حروبه مع الأوزبك، حيث كان قد عقد معاهدة صداقة بينة وبين الأوزبك، ولهذا لم يسكن من الحكمة أن يساند الشاه عباس وينقض معاهدته معهم، وبخاصة أن مسلك عباس مع قواده وكبار رجال دولته مع أصحاب المذاهب المختلفة، لم يعجب أكبر شاه، لذا نجده يسكتنى بإرسال رسالة ينصح فيها الشاه عباس بالحسنى مع الجميع، وبضرورة التخلى عن أسلوب البطش برجال دولته، وعدم سفك الدماء بلا جريرة، كما يجب أسلوب البطش برجال دولته، وعدم سفك الدماء بلا جريرة، كما يجب الابتعاد عن التعصب المذهبي، وأن يكون عطوفا مع الخلق جميعا، مهما اختلفت مذاهبهم (٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، : ص ۳۵۱

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس أول ، ج ۱ : ص ۲۱۷

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص . ٢٣٢

ظل الشاه عباس وأكبر شاه بتبادلان الرسائل والهدايا حتى جاءعام ١٠١٨ (١٦٠٥م) وتوفى أكبر شاه ، وتولى مكانه ابنه نور الدين جهانكير (١٠١٤ – ١٠٣٧ه – ١٩٠٥ – ١٩٢٨م) (١) ، فأراد الشاه عباس اختبار الموقف في قندهار ، نتيجة لانشغال حكومة المغول الهندية بوفاة ملك وتولى آخر ، فأمر بعض قواته بالتقدم صوب قندهار ، فتقدمت هذه القوات الصغوية واستطاعت الاستيلاء على (بست) من أعمال قندهار، مما أغضب شاهى بيك حاكم قندهار الهندى ، فسير حملة الموده ، ونشبت معركة بين الطرفين انتهم بهزيمة البحيش الهندى ، فحاول شاهى جمع جيش معركة بين الطرفين انتهم بهزيمة البحيش الهندى ، فحاول شاهى جمع حيش جديد ، ومعاودة الحرب ، ولكنه منى بهزيمة ثانية ، مما ثبت دعائم حكم الشاه عباس في بست (٢).

بعد ذلك شغل الشاه عباس بحروبه فى آذر بايجان وشروان ، كا شغل جهانكير ببعض الأحداث فى الهند ، مما أوجد نوعا من الفتور فى العلاقات، إلى أن جاء عام ١٠١٨ه ( ١٩٠٩م ) فأرسل الشاه عباس رسولا من قبله إلى بلاط جهانكير وحله العديد من الهدايا والنفائس . وأعطاه رسالة تضمنت العزاء فى وفاة أكبر ، والتهنئة بتولى جهانكير الحكم . فعادت الصلات الودية مرة أخرى ، وكثر عدد الرسل المترددين بين العاصمتين المندية والصفوية ، كا كثرت الهدايا المتبادلة ، لدرجة أن إحدى بعثات الصداقة المندية وفدت إلى أصفهان وقد أحضرت معها قدرا كبيرا من الهدايا التي حلها أكثر من سبعمائة مبعوث هندى ، وكان ذلك فى عام ٢٠٠٨ه (٢)

<sup>(</sup>۱) سلسله هاری إسلامی ، ص : ۳۰۵

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص : ۳۹۶

<sup>(</sup>٣) زندگاني شاه عباس أول ، ج ۽ ، ص : ٦٣ ، ٩١

على الرغم من الصلات الودية والإكثار من تبادل السفراء ؟ لم يغب عن بال الشاه عباس ضرورة استعادة قندرها ، سِلماً كان ذلك أم حرباً ! لذا كان حريصا على الإشارة إلى قندرها في معظم الرسائل التي بعث بها إلى جانكير، كاكان يفعل نفس الشيء في رسائله لأبيه أكبر ، ولـكنهما كانا يتجاهلان هذه الإشارات والتلميحات ، لذا أرسل في عام ١٠٧٩ه أحد سفرائه لكي يتفاوض مع وزراء جهانكير بشأن استعادة قندهار، ولكن محاولية هذه باءت بالفشل كذلك . حيث كانت المفاوضات عقيمة و بلا جدوى .

وأمام فشل المحاولات السلمية ، بدأ الشاه عباس يفكر في اللجوء إلى القوة لاسترداد قندهار ، لذلك سافر إلى خراسان ، ثم خرج محاطا بالمديدمن جنوده إلى أطرافها مملنا أنه خارج للصيد والتجول فتوجه بحو حدود قندهار، ومن هناك أرسل رسالة إلى واليها الهندى يخبره فيها برغبته في التجول بأتحاء قندهار ، ولكن الوالى الهندى رفض طلبه قائلا . . من الأفضل أن تمود إلى خراسان مرة أخرى ؛ لأننى وقوادى لانملك من تصرف غيرمنعكم تمود إلى خراسان مرة أخرى ؛ لأننى وقوادى لانملك من تصرف غيرمنعكم ومقاومتكم . . » فانهز الشاه عباس هذا الرفض وسارع بمهاجمة قندهار ، ومحاصرة قلمتها ، وكان ذلك في بوم الأربعاء الثامن من رجب عام ١٠٣١ (١٩٣٢) (١٠).

لاشك أن الشاه عباس قد أحسن اختيار الوقت الذى هاجم فيه قندهار، وذلك لأنه أقدم على القيام بهذه الحملة وقداستطاع التخلص من هجمات الأوزبك والعثمانيين ، واسترد جميع للناطق التي كانوا قد استولوا عليها في بداية سنى حكمه ، كما استطاع التغلب على القوات البحرية البرتفالية في جزيرة هرمز

<sup>(</sup>١) المرحع السابق ، ص . ١٠٠٠

وغيرها من جزر الخليج المربى (١) ، ولاشك أن هذه الانتصارات أعطته ثقة كبيرة في نفسه وجنده ، وهذه الثقة كفيلة بأن تقوده من نصر إلى نصر ، وانتصاراته أيضا ستكون خير دعاية له لدى جنود قلعة قندهار ، مما يلقى الرعب في قلوبهم ويسهل مهمة الجنود الصفويين في الاستيلاء عليها ، كما أن الوقت كان مناسبا من حيث ظروف الدولة المغولية الهندية نفسها ، حيث ثارت خلافات حادة وعلنية بين جها نكير وابنه الأمير خرم المشهور باسم شاهجهان بسبب وشايات زوجة الأب المتكررة ، وحرصها على إبعاد شاهجهان عن ولاية المهد ، وإسنادها إلى الأمير شهريار أصفر أبناء جها نكير ، وزوج ابنتها من زوجها السابق الأمير شير افكن (٢) .

واستثمر الشاه عباس هذا الخلاف لصالحه وسارع بالهجوم المباغت على قندهار واحتلها، وتأكدت توقعاته من حيث أنهذا الخلاف سيجمل العاصمة الهندية مشغولة عن قندهار ، فقد تخوف جهانسكير من ترك العاصمة والتوجه صوب قندهار لطرد الصفوبين ، حتى لا ينتهز ابنه شاهجهان الفرصة ويستولى على الحكم ، كما امتنع الابن عن تنفيذ أوامر أبيه للخروج على رأس حملة عسكرية لطرد الشاه وجيشه ، خوفا من أن تنجح زوجة أبيه فى تنفيذ مخططها الرامى إلى إقصائه عن ولاية العهد . وهكذا كان هذا الخلاف الأساس الذى وفر لخطة الشاه عباس بالاستيلاء على قندهار فرص النجاح .

بعد أن نجح الشاء عباس في السيطرة على قندهار ، وثبت دعائم ملكه

 <sup>(</sup>۱) سنعرض لذلك أثناء الحديث عن العلاقات الصفوية البرتغالية فى
 الفصل التالى

<sup>(</sup>٢) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهند وباكستانية . .س : ٢٥٩

فيها وخطب فيها باسم الأثمة الإثنى عشرية (١) ، بادر بمراسلة جهاندگير ، ليلاطنه ويعيد جو الود فيما بينهما ، وليقطع عليه أى فرصة للمطالبة باستعادة قندهار مرة أخرى ، فما كان من جهاندگير إلا أن أحسن استقبال رسول الشاه عباس ، ولعل السبب فى ذلك تأكد جهاندگير من عدم قدرته على منازلة الشاه عباس وجيشه ، بعد أن رفض ابنه قيادة الحلة التى جهزها لمحاربة الصفوبين وطردهم من قندهار ، فآثر إظهار الود والمداراة مادام لايملك وسائل العراك ومقوماته ولهذا ظلت العلاقات بين الشاه عباس وجهاندگير متسمة بالود والمجاملات إلى أن توفيا ، حيث كانت وفاة جهاندگير عام ١٠٣٧ ه ، ووفاة عباس عام ١٠٣٧ ه .

وهكذا كانت الملاقات بين الشاه عباس وملوك الهند متمسة بالود في أغلب فتراتبها ، ولكنه الود الذي يخفي تحته الترقب والانتظار أملا في الاستثثار بحكم منطقة قندهار المتنازع عليها فيا بين الدولتين ، ولعل التسامح الديني الذي كان يتميز به حكام الهند قد خفف من حدة العداء ، فلو كان كبر متمصباً لانتهز فرصة الهجومين الأوزبكي والعثماني ، وواصل زحفه على الأراضي الإيرانية بعد استيلائه على قندهار ، ولكنه اكتفى باسترداد جزء من أراضيه كان الشاه طهماسب قد استولى عليه . أما الشاه عباس فكان عاول استثمار العلاقات الطيبة بين الدولتين لصالحه ، حيث طلب من أكبر أن يساعده في حروبه ضد الأوزبك كما كان الحال أيام الشاه اساعيل أن يساعده في حروبه ضد الأوزبك كما كان الحال أيام الشاه اساعيل

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص : ۲۹۹

الأول، ولـكن أكبر رفض ذلك، فظل الشاه عباس مظهواً الود، مترقبا أى فرصة للاستيلاء على قندهار، لـكى يسجل لنفسه مجداً، بأنه أعاد إلى حكم الصفويين منطقة كان الشاه طهماسب قد استولى عليها، وليسجل لنفسه مجدا آخر بأن يخطب للاثمة الإثنى عشربة على منابر قندهار بفضل استعادته لها!

# الفصل الخامس

علاقات الشاه عباس بالدول الأوروبية



### الفض المخامن

### علاقات الشاه عياس بالدول الأوربية

تقديم:

من أهم ما يلفت النظر في عصر الشاه عباس ، ذلك الانفتاح السياسي الواسع على العديد من الدول الأوربية ، بعكس ما كانت عليه إيران قبل عصره ، حيث كان حكام الدولة الصفوية قبله يتحرزون من إجواء أى اتصال بالعالم المسيحى الأوربي ، وحتى إذا وفد إلى العاصمة الصفوية أى سفير أوربي ، قابله الشاه الصفوى بفتور شديد ، أو امتنع عن مقابلته وعلى سبيل المثال فقد أرسلت الملكة البزابيث ملكة انجلترا في عام ٩٦٩ ه (١٩٦٧م) سفيرا لها يدعى « آنتوني جن كين سن » ليقابل الشاه طهماسب الأول ، ويقنعه بعقد أواصر الصداقة بين البلدين ، ولكن الشاه طهماسب قابله بفتور ، ولم يعطه الفرصة ليحقق أى هدف من زيارته ، مما جعله يعود أدراجه وقد فشل في مهمته .

ولكن ما أن تولى الشاه عباس الحدكم وأدرك أنه لن يستطيع مناهضة الدولة العثمانية إلا بانتماون مع أعدائها الأوربيين ، وجدناه يحرص كل الحرص على الاتصال بجميع ملوك أوربا ويحاول عقد السكثير من المعاهدات بينه وبين هؤلاء الملوك ، وكانت هذه المماهدات تقنى في المرتبة الأولى بالتأكيد على رغبة الشاه عباس في التماون المشترك من أجل مناهضة العثمانيين ومحاربتهم .

وليكي تتوطد هذه الصلات الجديدة أرسل الثاه عباس العديد من

سفرائه إلى جميع العواصم الأوربية تقريباً ، كما أرسل ملوك أوربا رسلهم وتجارهم لزيارة إيران ، وعقد معاهدات سياسية وصفقات تجاربة مع الشاه عباس ، وقد أدى هذا الاتجاه إلى زيادة عدد الأوربيين بالعاصمة أصفهان وغيرها من المدن الإيرانية ، حيث حرص الشاه عباس على توفير كل متطلبات الأمن والراحة لمؤلاء الأوربيين .

ولكى تحكم على هذا الانفتاح السياسى والتجارى الإبرانى على أوربا يجب أن نمرض لعلاقات الشاه عباس لكل دولة أوربية على حدة ، ثم نرى بعد ذلك ماذا تحقق لإبران من وراء هذه العلاقات.

# أولاً : علاقات الشاه عباس مع البرتغال وأسبانيا

**- 1 -**

### العلاقات قبل حكم الشاه عباس الأول:

من المعروف لدارسي هذه الحقبة التاريخية أن القوات البر تغالبة تمكنت من بسط نفوذها على جزيرة هرمز بمدخـــل الخليج العربى عام ٩١٢ هم بعده العرب على العديد من الموانى المجاورة ؟ مما جعل عذه القوات صاحبة الكلمة العليا في التجارة البحرية بين دول الخليج والعالم الخارجي ، يعد أن كانت حركة التجارة في يد العرب قبل ذلك . كا حرص البرتفاليون على بناء عدة قلاع حصينة في هرمز والبحرين و كمبرون ، حتى يحكوا قبضتهم على كل مناطق الخليج . وكانت رئاسة هذه القلاع معقودة المهندوب البرتفالي في جزيرة هرمز ، وهو بدوره تابع لرئاستهم العامة في منطقة المحيط المهندي ومركزها ميناء جوا بالهند .

ولا شك أن مقدم القوات البرتفائية إلى منطقة الخليج وسيطرتهم على حركة التجارة فيه ، وكذلك شل حركة التجارة فى البحر الأحر ، أدى إلى صراع بين هذه القوات وبين الدولة العثمانية حيث حرصت هذه القوات البرتفائية على قطع الصلات التجارية بين الهند وبين البلاد التابعة للدولة العثمانية . فحاول العثمانيون التصدى لهذه القوات وإبعادهم عن مدخل البحر الأحر وعن منطقة الخليج العربى ، ولكنهم لم يفلحوا فى ذلك ، ولعل هذا

لانشفالهم بالحروب والتوسع فى البلقان ، وعدم التفاتهم إلى للشرق الإسلامى بعد ظهور الدولة الصفوية فى إيران<sup>(۱)</sup>.

أما في الجانب الآخر وهو جانب الدولة الصفوية ، فنظرا لانشغال الشاه اسهاعيل الأول بحروبه مع الأوزبك والعثمانيين فلم يدخل في حرب مع هذه القوات البرتفالية ، على الرغم من أنها منعت حاكم هرمز من دفع الجزية التي كان يدفعها كل عام للحكومة الصفوية ، وأكثر من هــــذا أقدم الشاه اسماعيل على عقد اتفاقية معهم، تنص على أن تساعده القوات البرتفالية في حروبه ضد الدولة العثمانية في مقابل إغاض عينيه عن المطالبة بجزيرة هرمز وميناء كمبرون .

وطوال فترة حكم الشاه اسماعيل الأول وحتى نهاية حكم السلطان محد خدابنده ، والأمور على ماهى عليه من تسلط كامل للةوات البرتفائية على حركة الملاحة والتجارة بمنطقة الخليج ، ولم يحدث سوى دخول هذه القوات تحت سلطان ملك أسبانيا ، الذى استطاع إخضاع البرتفال لسلطانه فى عام همه ه (١٥٨٠ م) (٢) ونتيجة لهذا أصبح على إيران إذا أرادت أن تتمامل سياسياً مع هذه القوات ، أن تتمامل مع ملك أسبانيا وحكومتها على الرغم من أن جميع أفراد هــــذه القوات الرابطة فى منطقة الخايج كانوا من أصل برتفالى .

هكذاكان الوضع قبل عصر عباس ، فملام كانت العلاقات خلال فترة حكم الشاه عباس الأول؟

 <sup>(</sup>۱) عبد العزيز سليمان نوار (دكتور): مصر والعراق. دراسة في تاريخ
 العلاقات بينهما حتى نشوب الحرب العالمية الاولى. ص: ٥٥ وما بعدها،
 القاهرة ١٩٦٨

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریة ، ص : ۳۶۳

تبادل السفراء بين الشاه عباس وملك أسبانيا :

كانت السنوات العشر الأولى من حكم الشاء عباس مزدحة بالعمل الداخلى ، وبالتصدى لحلات الأوزبك فى الشرق، لذا لم يرد فى أقوال المؤرخين ما يفيد حدوث صلات جادة بين الشاء عباس وملوك أوربا طوال هذه السنوات العشر .

ولكن بعد أن أحرز الشاه عباس انتصارات حاسمة على الأوزبك ، وبدأ يستمد لحاربة العثمانيين ، سارع ملوك أوربا وبابا روما بإرسال سفوائهم إلى العاصمة الإبرانية ، وكانت المحاور الأساسية التي تدور عليها مباحثاتهم دائمًا ، التعاون الحربي والسياسي ضد الدولة العثمانية ، ومطالبة الشاه عباس بحسن معاملة المسيحيين في إيران ، وعقد صفقات تجارية بين إيران والدول الأوربية ، وكان الشاه عباس يرحب بمقدم هؤلاء السفراء لأنه كان في حاجة ماسة لمساعدة ملوك أوربا ضد الدولة العُمَانية ، وكان مستعدا لبذل كل المساعي المطلوبة ليحظى بهذه المساعدة ، لذا أرسل عددا من سفرائه إلى أوربا لحث ملوكها على التماون المشترك . ومن الذين اهتم الشاه عباس بمراسلته وتبادل السفرا. معه ، ملك أسبانيا وهو المشرف في نفس الوقت على القوات البرتفالية المرابطة في منطقة الخليج العربي ، بسبب خضوع البرتفال لسيطرته منذ عام ٩٨٨ م ( ١٥٨٠ م ) كا سبق أن ذكرت فن هم أهم السفراء الذين تم تبادلهم بين الشاه عباس وفيليب الثالث ملك أسبانيا ؟

أولا: سفراء ملك أسبانيا إلى بلاط الشاه عباس: يبدو أنأول بعثة أسبانية وصلت إلى إيران كانت عام ١٠٠٧ه(١٥٩٨م). ورأس هذه البعثة قسيسان برتفاليان ها: (آلفونسو كردرو) مبعوث كنيسة الفرنسيسكان، و (نيكولادى ملو) مبعوث كنيسة الدومينيكان وهوفى نفس الوقت قسيس القوات البرتفالية المرابطة فى جزيرة هرمز ، وقيل إن الشاه عباس أحسن وفادتهما والوفد المصاحب لها، فقدما للشاه الهدايا، وبلغاه تهنئة ملك أسبانيا على انتصارته فى خراسان ، ثم طلبا منه السماح لمسيحيسي إيران ببناء الكنائس ومزاولة شعائرهم الدبنية (۱۱) ، فشكرهم الشاه على الهدايا والتهنئة، ووعددهم بحسن معاملة مسيحي إيران ولكن بقاء هذه البعثة فى إيران لم يطل كثيراً ، حيث كان معاملة مسيحي إيران ولكن بقاء هذه البعثة فى إيران لم يطل كثيراً ، حيث كان الشاه عباس بعد العدة لإرسال بعثة من قبله إلى أوربا برئاسة حسين على بيات وانتونى شرلى ، فعادت البعثة الأسبانية مع البعثة الإيرانية المسافرة إلى أوربا عن طريق روسيا وألمانيا .

ثم وفد إلى بلاط الشاه عباس مبعوث أسباني آخر يدعى (آنتو نيودى جوفيا). وقد جاء هذا السفير إلى إيران ثلاث مرات مبعو ثا من قبل فيليب الثالث، فكانت بعثقه الأولى عام ١٠١١ ه (١٩٠٢)، حيث وفد معه عدد كبير من الميشرين المسيحيين، وبعد استقبال الشاه عباس لهم في مشهد، أعلنوا أنهم جاءوا للتفاوض بشأن إعادة البحرين إلى سيادة أسبانيا — وكانت القوات الإيرانية قد استردتها عام ١٠١٠ه (١٩٠١م) — وكذلك لإنهاء الحصار المفروض حول ميناء كبرون، ثم السماح للمبشرين بالقمل في إيران والتصريح للمم ببناء كنيسة يؤدى فيها المسيحيون شعائرهم (١٠٠٠ فلم يقبل الشاه عباس لهم ببناء كنيسة يؤدى فيها المسيحيون شعائرهم (١٠٠ فلم يقبل الشاه عباس

 <sup>(</sup>۱) تاریخ روابط ایران واوربادر دوره صفویه ، قسمت اول ،
 س : ۱۹

<sup>(</sup>۱) عباس إقبال: قسمتی از ما جرای خلیج فارس ، مجله یادگار ، سال چهارم ، شهارهٔ سوم ، ص : ۲۹

التفاوض بشأن إعادة البحرين في حين أصدر أوامره إلى قواده بفك حصار ميناء كمبرون، ثم قال لمبموث ملك أسبانيا ، وهو يعاتبه على مساعدتهم له في موقفه من الدولة العثمانية : أما بخصوص السماح بإنشاء كنيسة بإبران ، فإننى شخصياً موافق على بنائها ، والكنى أخشى معارضة رجال الدين، والكن إذا حدث وساعدتم إيران في حزوبها ضد الدولة العثمانية ، فني هذه الحالة يمكن السماح ببناء عدة كنائس لاكنيسة واحدة ، وذلك دون خشية من اعتراض رجال الدين! (١) .

وبعثة انتو نيو دوجو فيا الثانية كانت عام ١٠١٧ ه (١٦٠٨م) ، وقد كرر هذا المبعوث نفس المطالب التي طالب بها في بعثته الأولى ، وهي إعادة البحرين وتسهيلات تمنح للمسيحيين ، وكذلك قصر تجارة إيران في منطقة الخليج على تجار أسبانيا والبر تغال ، وذلك في مقابل المزيد من الوعود الصادرة من فيليب الثالث بمساعدة إيران في حروبها ضا الدولة العثمانية ، ولكن الشاه عباس الذي سمع الكثير من الوعود ، ولم ير أي مساعدة من ملك أسبانيا أو غيره من ملوك أوربا أراد أن يتحقق من هذه الوعود التي قدمها المبعوث الأسباني وهل هذه الوعود صادرة عن السفير ، أم أنها صادرة عن ملك أسبانيا ، الذا أمر أن يصحب هذا السفير في عودته أحد كبار رجاله على رأس وفد إيراني يتوجه لقابلة ملك أسبانيا للتأكد من صحة هذه العهود ، وكان هذا المبعوث الإيراني هو (دنكيز بيك) (٢).

ظل انتونیوودنکیز فی أسبانیا حتی عام ۱۰۲۱ه ( ۱۳۱۲ م ) وبعدها

<sup>(</sup>۱) إيران در زمان صفويه ، ص : ۱۰۹

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص: ۱۱۳، وقسمتی از ما جرای خلیج فارس ص
 ۳٤، وزندکانی شاه عباس اول ۷ ٤ ص ۱۷۳ وما بعدها.

هادا إلى إيران ، فكانت هذه هي البعثة الثالثة لانتونيو دوجوفيا ، ونظرا لوجود الشاه عباس في مازندران ، فإن المبعوث الأسباني لم يلتق يه إلا في الثلاثين من الحرم عام ١٠٢٧ه وذلك عندما عاد الشاه عباس إلى عاصمته أصفهان ، ولاحظ السفير الأسباني أن الاستقبال كان غاية في الفتوره ثم أهمله الشاه عباس ، وبدأ يوجه حديثه بعنف شديد إلى مبعوثه دنكيزبيك ، ولميطل الوقت حتى أصدر الشاه عباس أو امره بقتل دنكيزبيك ، مما جعل الخوف يدب في في قلب السفير الأسباني ، لذا سارع بالهرب الى جزيرة هرمز حيث يوجد مركز قيادة القوات البرتغالية في منطقة الخليج العربي ، وكانت هذه البعثة آخر بعثاته الى بلاط الشاه عباس .

 <sup>(</sup>۱) من الاسباب الى أصدر الثباء عباس بمقتضاها الامر بإعدام دنسكيز
 بيك ما يلى:

<sup>(</sup> ا ) قام دنكيز بيك بفض رسالة الشاه عباس إلى فيليب الثالث ، وذلك بناء على رغبة ممثل أسبانيا في ميناء جوا حيث يوجد مركز تجارة البرتغال في الهند.

 <sup>(</sup>ب) لم يراع القتبل نظام البروتوكول المتبع بالنسبة للسفراء ، وارتدى ملابس الحسداد السوداء بدلا من الملابس الإيرانية الرسمية يوم وفاة ملكة أسبانيا .

<sup>(</sup>ح) باع الفتيل رسالة الشاء عباس المرسلة إلى البابا لتاجر ، حتى يسافر التاجر إلى روما ويدعى أنه مبعـــوث الشاء ، ويحقق من وراء ذلك الادعاء مكاسب عديدة .

<sup>(</sup>د) أساء دنكيز بيك معاملة جميع مرافقيه في الرحلة ، مما دفع بعضهم إلى اعتناق الدين المسيحي والبقاء في أسبانيا ، وعدم العودة إلى إيران .

<sup>[</sup> انظر : ملحقات روضة الصفا ، ج ، ص : ۱۲٪ ، تاریخ روابط إیران وأوربا در دورة صفویه ، ص ۲٪ ، ۲٪ ] .

أما المبموث الأخير الذي أرسله ملك أسبانيا إلى بلاط الشاه عباس قبل اندلاع الحرب بين القوات الإيرانية والبرتغالية عام ١٠٣١ ﻫ (١٦٢٢م) فكان ( دون جارسيا دى سيلفا فيجورا ) وكان موعد وصول البعثة إلى إيوان في الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام ١٠٢٧ هـ ( ١٦١٨م ) (١)، وقد وفد هذا الرسول ليتباحث مع الشاه عباس في عدة أمور أهمها ؟ استعادة البحرين وكمرون ( استولت القوات الإيرانية على البحرين في عام١٠١٠هـ، وعلى كمبرون في عام ١٠٢٣ ﻫ) ، والسماح للمسيحيين بمزاولة عبادتهم بمُريةٍ ودون قيود، ثم النظر بعين العطف إلى مواطني البرتفال وأسبانيا الذين يفدون إلى إبران ، وكذلك عقد صفقات تجارية ، تعطى للتجار البرتغاليين والأسبان فرصة الإشراف على تجارة إيران في منطقة الخليج المربى ، وأخيراً عدم السماح لقراصنة البحر الإنجليز وتجارهم بمنافسة القوات البرتغالية فى منطقة الخليج . وذلك كله في مقابل مساعدة إبران في حروبها مع الدولة العثمانية ، حيث سترسل السفن الحربية البرتفالية والأسبانية لمهاجمة البحرية العثمانية فى البحر الأحر وتفلقه في وجه التجارة العثمانية (٢).

وجاء دون جارسيا إلى إبران ، والشاه عباس يتفاوض مع العثمانيين بشأن توقيع معاهدة صلح جديدة ، توقف الحرب الدائرة فى منطقة آذر بايجان وقد تم توقيع هذه المعاهدة الجديدة فى عام ١٠٢٧ه أثناء وجودهذا المبعوث الأسبانى فى إبران ، وفى نفس الوقت كانت الصلات بين ابران وشركة الهند الشرقية الإنجليزية قد بدأت ، وكان الشاه عباس حريصا على التعاون مع هذه الشركة لقدكون خير عون له فى تصديه لظلم القوات البرتغالية فى منطقة الخليج

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳۳۴

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس اول ، ج ۽ ، ص ١٩٢ - ١٩٤ ، ١٩٣ - ٢٠٠٠

العربى، ونتيجة لهذه الأسباب؛ حكم على بعثة دون جارسيا بالفشل ، لذا كان استقبال الشاه له فاترا ، وردوده فى غاية الشدة والعنف، فبالنسبة للبحرين لم يقبل الحديث عنها مطلقا ، وقال بخصوص كمبرون: لنتكام بصراحة ، إن هذا الميناء جزء من الأراضى الإيرانية ، و لذا لن أسمح لأحد قط بأن يسيطو عليه مرة أخرى (۱) وبالنسبة للتجارة الإيرانية ، فذكر له أنه سيبيع الحرير الإيراني لأى تاجر يدفع أعلى ثمن ، ولن يقصر بيمه على تجارأسبانيا والبرتفال، كما لا يسمح له بمخاطبته بشأن أصدقائه الجدد ، وهم تجار شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، أما بخصوص إرسال سفهم صوب البحر الأحر لإغلاقه فى وجه تجارة الدولة العثمانية ، فلم تعد إيران فى حاجة إلى ذلك ، حيث وقعت إيران والدولة العثمانية معاهدة صلح ، وخدت نار الحروب بينهما .

وعندما أدرك دون جارسيا بأنه لن يحقق شيئا من وراء بعثته هذه، سارع بالعودة إلى هرمز، ويبدو أن ذلك كان دون استئذان من الشاه عباس ماجعله يعتبر توجهه المفاجى إلى هرمز بمثابة قطع العلاقات الودية بين البلدين (۲).

ثانيا: سفراء الشاه عباس لدى البلاط الأسباني .

سبق أن ذكرنا بأن الشاه عباس بعد انتصاره على الأوزبك ،بدأ يفكر في مخاطبة الدول الأوربية لتسانده في صراعه مع الدولة العثمانية ، وكان أول من فكر في الاتصال به من ملوك أوربا ، ملك أسبانيا والمشرف على الحامية البرتفالية في منطقة الخليج ، وذلك لتواجد قواته على مقربة من إيران من

<sup>(</sup>۱) تاریخ روابط إیران وأوربا ۵۰۰ ص : ۹۳

<sup>(</sup>۲) قسمتی از ما جری خلیج فارس ، ص : ۳۷

جانب ولتطويقها ممتلكات الدولة العثمانية في الجزيرة العربية من جانب آخر، ولإمكان قيام هذه القوات البرتفالية التابعة له بتهديد التجارة العثمانية فى البحر الأحر، ولهذا بدأ يعد العدة لإرسال بعثة دبلوماسية إلى أسبانيا، وبعض الدول الأوربية المتصارعة مع الدولة العثمانية، وتم الجتيار أفرادالبعثة فعقدت رئاستها إلى حسينعلى بيك بيات، ولـكن التصرف الفعلى كان فى يد أنتونى شرلى (١)، وقد حدد الشاه عباس أهداف البعثة فى هدفين أساسيين، أولهما عقد معاهدات مع جميع ملوك الدول الأوربية التى سيزورونها المعمل المشترك ضد الدولة العثمانية، وثانيهما تسويق الحرير الإيراني،

حرجت البعثة من إيران في الخامس عشر من ذى الحجة عام ١٠٠٧ هـ وانيو ١٥٩٩) (٢) وضمت إلى جانب حسينعلى بيك وأنتونى شيرلى عددا من المرافقين من بينهم أحد رجال الدين الشيعى الارشراف على مسلك أفراد البعثة من الوجهة الدينية ، كا انضم إلى البعثة القسيسان البر تغاليان اللذان وفدا من قبل ملك أسبانيا للتباحث مع الشاه عباس ، وسلمكت البعثة طريق مازندران ثم روسيا ومنها إلى دول وسط أوربا ، وأخيراً توجهت البعثة إلى روما حيث حدث سوء تفاهم بين انتونى شرلى وحسينعلى بيك بيات ، مماجمل أنتونى شرلى ينفصل عن البعثة ويقطع صلته بإيران ، وأخيراً توجه حسينعلى ورفاقه الإيرانيون إلى أسبانيا فوصلوها فى أوائل عام ١٠١٠ه ، وقضت البعثة هناك مدة شهرين استأذن بعدها حسينعلى فى العودة إلى إيران دون أن البعثة هناك مدة شهرين استأذن بعدها حسينعلى فى العودة إلى إيران دون أن يكل رحلته فى باقى دول أوربا ، حيث كان مكلفا بتوصيل رسائل الشاه عباس إلى كل من ماوك إنجلترا وفرنسا وغيرهما (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه . ص ٣٤٣

<sup>(</sup>٣) قسمتی از ما جرای خلیج فارس ، ص : ٣٤

ولعل السبب الذي جعل حسينعلى بيك بيات يسرع بالعودة دون أن يحقق أى هدف من رحلته ، اعتناق ثلاثة من رفاقه الدين المسيحي و تعميدهم في أسبانها بحضور الملك والملكة (١) ، وكذلك قتل رجل الدين الشيعي المرافق للبعثة على يد أحد الأسبان المتمصبين (٢) .

هكذا عادت البعثة الدبلوماسية الأولى التي أرسلها الشاء عباس دون أن تحقق أى هدف سافرت من أجله ، لذا توقفت بعثات الشاء عباس إلى

 <sup>(</sup>٣) الثلاثة الذين اعتنقوا الديانة المسيحية ، ورفضوا الدودة مرة أخرى
 إلى إيران ، هم :

<sup>(</sup>۱) عليقلي بيك ابن أخى السفير حسين على بيك بيات ، وكان اعتناقه المسيحية مبعث ألم وغصة للسفير الإيراني، وقد حضر فيليب الثالث بنفسه حفلة تعميده ، وقبل أن يمكون بمثابة الاب الروحي له ، وغير اسمه بعد اعتناقه المسيحية إلى (دون فيليب)

<sup>(</sup>ب) أروج بيك ، وكان يمثل سكرتير أول البعثة الايرانية ، وقد قبلت ملكه أسبانيا أن تسكون أمّا روحية له يوم تعميده ، وعرف بعد ذلك باسم ( دون جوان إيران ) وقد ألف كتابا هاما عن إيران بعد ذلك قسمة إلى الملائة أبواب تحدث فيها عن وصف مختصر لايران ، ثم شرح أحوال سلاطين إيران وحروبهم مع الخلافة العثمانية وأخيراً تحدث عن رحلة حسين على وانتونى شرلى منذ خروجها من إيران ، حتى دخولهم إلى الشبونه .

<sup>(</sup>ح) بنیادبیك ، وهو أحد أعضاء البعثة ، وأصبح اسمه بعد اعتناق المذهب السكا تولیسكی ( دون دیجو )

لمعرفة المزيد عن قصة هؤلاء ، يرجع إلى تاريخ روابط إيران وأوربا در دوره صفويه ، قسمت أول ، ص ٣٠ ــ ٣٣ ، زندگانى شاه عباس أول ج ٤ ، ص : ١٦٤ ــ ١٦٥ ، وتاريخ ادبيات إيران ج ٤ ( بروان ) ص : ٢٠ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) إيران در زمان صفويه ، ص : ١٠٦

أسبانيا مدة ست سنوات ، ولم يعاود السكرة إلا عام١٠١٦ • (١٦٠٧ ) .

عندما اشتدت وطأة الحرب في آذربا يجان بين الشاه عباس والدولة العثمانية سارع بإرسال بعثة دبلوماسية ثانية إلى أوربا، وعقد رئاستهالر وبرت شرلى ، فخرجت البعثة من أصفهان عام ١٠١٦ ه ولكنها لم تصل إلى أسبانيا إلا بعد عامين ، وعندما مثل روبرت في بلاط ملك أسبانيا ، سلمه رسالتين مطولتين من الشاه عباس ، وفيهما يدعوه إلى التعاون للقضاء على عدوهما المشترك المتمثل في الدولة العثمانية ، وذلك في مقابل تسهيلات تجارية يقدمها الشاه عباس لتجار البرتفال وأسبانيا ، فكان جواب ملك أسبانيا غاية في الاقتضاب ، كاكان استقباله فانرا ، واكتنى بالقول بأنه سيعمل على حث البابا وملوك أوربا على محاربة العثمانيين وإرسال سفهم الحربية طي حث البابا وملوك أوربا على محاربة العثمانية مع الهند (۱).

ولعل ملك أسبانيا سلك هذا الملك مع روبرت شرلى ، لأن الشاه عباس كان قد رفض رجاء هذا الملك باستعادة سيطرة الغوات البرتغالية على البحرين، وأمام هذا الفتور اضطر روبرت شرلى إلى ترك العاصمة الأسبانية ، والتجول ف أوربا ثم العودة إلى إيران عام ١٠٢٤ ه ( ١٦١٥ م ) دون أن يحقق أهداف المهمة التي سافر من أجلها ، وهـكذا أصاب الفشل مهمة روبرت شرلى الأولى، كا أصاب الفشل مهمة أخيه أنتونى شرلى من قبل ا

ولكن على الرغم من هذا الفشل ،وكذلك فشل بعثات انتو نيودوجوفيا المبموث الأسباني إلى إبران ، فقد أقدم الشاء عباس على معاودة إرسال روبرت شرلى مرة أخرى إلى أسبانيا ، كا أرسل ملك أسبانيا دون جارسيا

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول : ج ؛ ، ص : ۱۸۰ - ۱۸۸

إلى إبران، وهذا يفيد بأن اليأس لم يقطرق إلى أحدهما، فلم ييأس عباس — المقلمف إلى أى عون أوربى ضد الدولة العثمانية — من مساعدة فيليب له، كا لم ييأس فيليب في استرداد البحرين من الشاه عباس (١).

فادر روبرت شرلی إيران عام ١٠٧٤ ه متوجها صوب أسبانيا فوصلها عام ١٠٧٦ ه وقضى هناك خمس سنوات ، وخلال هذه الفترة كانت العلاقات بين الدولتين تسير من سىء إلى أسوأ ، ونستعد كل منهما لانزال والعراك فى منطقة الخليج العربى ، مما أضنى على بعثة روبرت الثانية المزيد من الصعاب ، فلم يستطع أن يحقق الهدف الذى سافر من أجله على الرغم من طول المدة التى قضاها فى العاصمة الأسبانية . فاضطر لترك أسبانيا والسفر إلى إنجلترا عام قضاها فى العاصمة الأسبانية . فاضطر لترك أسبانيا والسفر إلى إنجلترا عام قضاها فى العاصمة الأسبانية . فاضطر لترك أسبانيا والسفر إلى إنجلترا عام ١٠٣٦ه ( ١٠٣٣م ) ، ولم يعد إلى إيران إلا فى عام ١٠٣٦ ه.

هده هي أهم البعثات الدبلوماسية الني أرسلها الشاه عباس الأول إلى أسبانيا وقد وحدت إلى جانبها بعثات أخرى أقل أهمية ، من بيمها سفر دنكيز بيك بصحبة انتونيو دى جوفيا عام ١٠٢٠ ه ثم عودته معه إلى إبران لينفذ فيه حكم الإعدام بمجرد المائه بالشاه عباس ، كاسبق أن أشر نا إلى ذلك.

وهكرا فشل جميع سفراء إبران ، وكذلك جميع سفراء أسبانيا في تحقيق التعاون بين الشاه عباس وفيليب الثالث ، ولاشك أن هذا الفشل كان ينتج أحيانا عن بعص المناوشات الحربية في منطقة الخليج ببن الجيشين الصفوى والبرتفالي ، إلى أن تفاقم الموقف في النهاية وانتهى الأمر بالقطيعة والحرب .

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جرای خلیج فارس ، ص : ۳۵

#### الممارك الحربية قبل تحرير هرمز :

على الرغم من تبادل السفواء بين البلاطين الصفوى والأسباني المشرف على القوات البرتفالية في الخليج ، فإن الشاه عباس كان ينهز أى فرصة سانحة ويمد نفوذه على أى منطقة خاضعة للوجود البرتفالي في منطقة الخليج العربي ، وقد أثر هذا الموقف على مدى نجاح السفراء في تحقيق الأهداف التي سافروا من أجلها سواء إلى البلاط الصفوى أو إلى البلاط الأسباني ، وظل الموقف يتفاقم بالتدريج حتى انتهى العقد الثالث من القرن الحادى عشر المجرى ، فالتق الجيشان الصفوى والبرتفالي في معركة فاصلة حول فرض السيادة على جزيرة هرمز ، وانتهت المعركه بطرد القوات البرتفالية من جميع الأراضي التابعة للشاه عباس الأول، ولكن ما المعارك التي دارت بين الجيش الصفوى والفوات البرتفالية همن المعرف والفوات البرتفالية همن جميع الأراضي التابعة للشاه عباس الأول، ولكن ما المعارك التي دارت بين الجيش الصفوى والفوات البرتفالية قبل استرداد الإيرانيين لجزيرة هرمز ؟

#### أولا : فتح البحرين

كانت البحرين تابعة لحاكم جزيرة هرمز، وهو الذى يعين من قبله من يصرف أمورها، واستمر هذا الوضع بعد قدوم القوات البرتغالية إلى منطقة الخليج العربى في أوائل القرن العاشر الهجرى، واستيلائها على كل من هرمز والبحرين، ونظرا لأهمية البحرين بالنسبة لمنطقة الخليج كلها، فقد أنشأت القوات البرتغالية فيها مركزا رئيسيا لقواتهم المشرفة على حكم المناطق الساحلية العربية من الخليج، وأقاموا فيها كذلك دارا للتجارة (١).

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جرای إقلیم فارس ، ص : ۲۷ ، تاریخ ایران از مغول تا افشاریة ، ص : ۳۲۲

وفي عام ١٠١٠ توفى فرخ شاه حاكم جزيرة هرمز و تولى مكانه ابنه فيروز شاه الذي استوزر شرف الدين لطف الله ، فقام هذا الوزير بتعيين أخاه ركن الدين مسعود حاكما على البحرين . وبعد أن تسلم العاكم الجديد زمام الأمور في البحرين شعر بأن القوات البرتفالية المرابطة هناك و كذلك تجارهم بتحكمون في كل شيء ، ففكر في التخلص منهم ، وفي الاستقلال بحكم البحرين (١) والحن كيف يتأتى له ذلك ، وليس لديه من القوة ما يستطيع أن بجابه به قوات حاكم هرمز والقوات البرتفالية المرابطة في منطقة الخليج العربي ؟ لهدذا فكر في مخاطبة الإبرانيين لكي يساعدوه في تحقيق ما يصبو إليه ، فتحدث فكر في مخاطبة الإبرانيين لكي يساعدوه في تحقيق ما يصبو إليه ، فتحدث مع أحد وجهاء فارس ويدعي « معين الدين فالي » في الأمر ، فنقل معين الدين مع أحد وجهاء فارس اللهورد بخان الذي رحب بالفكرة ، لاليساعد ركن الخبر إلى حاكم فارس اللهورد بخان الذي رحب بالفكرة ، لاليساعد ركن الدين مسعود ، ولكن ليفرض سلطانه على البحرين و يجعلها تابع الشاه عباس (٢)

تقدمت الجيوش الإيرانية التي أعدها اللهورديخان نحو البحرين بقيادة معين الدين فالى ، وتمكنت من دخولها بعد مقاومة ضعيفة حيث اعتقد سكانها أنهم جاءوا لمساعدة حاكمهم ركن الدين مسعود ، وفجأة هجم الجنود الصفويون ذات ليلة على دار هذا الحاكم واغتالوه ، مما أدخلهم في عراك مع قواته ، ولكن النصر كان حليف الجيش الإيراني ، وهكذا تمت لهم السيطرة على البحربن في منتصف شهر رمضان من عام ١٠١٠ه ه (٣)

وعندما وصلت أنباء الهجوم الصفوى على البحرين واغتيالهم لحاكمها

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضه الصفا ، ج ٨ ، ص : ٣٣٣

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مفول تا افشاریه ، ص : ۳۲۲

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۽ ، س : ٣٢٢

إلى جزيرة هرمز، سارع حاكمها، وقائد القوات البرتفالية المرابطة فيها بتجهيز جيشين ؛ أحدها برى وتولى قيادته الوزير شرف الدين لطف الله، وهو فى نفس الوقت أخو حاكم البحرين الذى اغتيل، وثانيهما بحرى يضم عددا من سفن البرتفال الموجودة فى منطقة الخليج (١)، وتقدم الجيشان وحاصر االبحرين، وأمام شدة الحسار فكر حاكم فارس اللهور ديخان فى حيلة تخفف من وطأته؛ ففتح جبهة جديدة أمام القوات البرتفالية بأن أمر جماعة من جنده بحصار ميناء كبرون، و نجحت الخطة حيث المسحبت بعض السفن الحربية البرتفالية من الحصار المضروب حول البحرين و توجهت صوب ميناء كبرون مما مكن القوات الإبرانية فى البحرين من وضع يدها على الجزيرة ، والتغلب على القوات المادية الباقية، كما ظفرت بعدد من المدافع الحربية ، ثم إرسالها الى الشاه عباس فسر بها سرورا عظيا حيث كان يستعد لمنازلة العمانيين (٢).

وهكذا كانت البحرين أول جزء فى منطقة الخليج العربى يستطيع جيش الشاه عباس انتزاعه من القوات البرتفالية ، بعد استعار برتفالى دام مايقوب من مائة عام ، وقد حاول فيليب الثالث التباحث مع الشاه عباس عن طريق جميع السفراء الذين أرسلهم إلى إيران، لاسترداد البحرين، ولكن الشاه عباس رفض تلبية هذا المطلب على الدوام .

ثانياً : استرداد ميناء كمبرون :

يقعميناء كمبرون علىمسافة فرسخين فقط منجزيرة هرمز،وقد سارعت

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جری خلیج فارس ، ص : ۲۸

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) زندگاني شاه عباس اول ، ج ۽ ، ص : ١٦٧

الفوات البرتفالية بفرض سيطرتها عليه بمجرد قدومها إلى منطقة الخليج (١) ، وذلك لتستخدمه مرفأ لسفنها الحربية الكبيرة ، إذ أن شواطىء جزيرة هرمز لم تمكن تصلح لاستقبال مثل هذه السفن (٢) ، وفى بداية حكم الشاه عباس شيد البرتفاليون فيه قلمة كبيرة ، فأصبح الميناء منذ ذلك الوقت يمثل قاعدة بحرية برتفالية ترسو فيه ما بين خمس وعشرين و ثلاثين سفينة حربية تتولى حاية القلمة ، وتحصل الرسوم الجركية من أى سفينة غير برتفالية تدخيل إلى الخليج (٢) .

في أثناء الحديث عن فتح البحرين ذكرنا أن قوات اللمورد يخان حاصرت هذا الميناء عام ١٠١٠ ه لتخفف الحصار عن القوات الإيرانية المسيطرة على البحرين ، ثم انسحبت هذه القوات عندما انتهى حصار البرتفاليين للبحرين ولحكن القوات الإيرانية عادت وحاصرت ميناء كمبرون للمرة الثانية في عام ١٠١١ ه ، واستمر الحصار حتى أصدر الشاه عباس أوامره بفك الحصار استجابة لمطلب انتونيودو جوفيا السفير الأسباني ، ورغبة من الشاه في حث ملك أسبانيا على تقديم العون له ضد الدولة العثمانية .

بعد ذلك احتدم النزاع الصفوى العثمانى، وحدثت معارك عنيفة بينهما فى منطقة آذر با يجان، فحرص الشاه عباس على خطب ود البر تفاليين و الأسبان حتى يساعدوه ضد العثمانيين، ولكنه لم يظفر منهم إلا بالوعود دون التنفيذ، لذا ما أن انتهى من الجولة الحربية الثانية مع العثمانيين حتى أعسد قائده المهورد يخان حملة كبيرة تولى قيادتها ابنه إما مقليخان، وسيرها في عام ١٠٧٧ه

<sup>(</sup>۱) تاریخ روابط ایران وأوروبا در دورة صفویه ، ص : ۵۳

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۲۲

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس اول ، ج ۽ ، ص : ١٩٥ - ١٩٦

(۱۲۱۳ م) للاستيلاء على ميناء كمبرون ولكن الحلة فشلت في أداء مهمها. ثم توفى اللهورد يخان في نفس العام ، وتولى ابنه إمامقليخان حكم ولاية فارس من بعده ، فعاود الكرة بعد عام واحد من توليه وهاجم كمبروف واستطاع انتزاعها من البرتفاليين ، فهدم قلعتهم ، وبنى قلعة أخرى جديدة مكانها ، كا بنى على مقربة من ميناء كهبرون ، ميناه جديدا عوف باسم هبندر عباس » تيمنا بطرد البرتفالين من الميناء القديم وبناء الميناء الجديد في فترة حكم الشاه عباس الأول (١).

وهكذا كان ميناء كمبرون نمانى ميناء يستطيع جيش الشاه عباس طرد القوات البرتفالية منه ، فزاد هـــــ ذا من سوء التفاهم بين إيران والقوات البرتفالية في منطقة الخليج العربي ، وظل الموقف يزداد سوءا حتى التقت القوات الإيرانية بالقوات البرتفالية في معركة تاريخية في جزيرة هرمز .

\* \* \*

**- {** -

إخراج القوات البرتفالية من جزيرة هرمز :

أولا: القطيمة بين إيران وأسبانيا :

ارتبط وجود القوات البرتفالية في منطقة الخليج بالتسلط والاحتكار التجارى، ومحاولة الاستيلاء على مقدرات شعوب للنطقة، مما جعل وجودهم يتسم بالفلظة والقسوة الشديدة مع جميع سكان المناطق التي نزلوا بها، سواء أكانوا من الإيرانيين أو العرب، وقد أدت هذه القسوة إلى نفور الجميع

<sup>(</sup>۱) قسمتی ازما جرای خلیج فارس ، ص : ۲۲

منهم (۱) ، لذا أقدم بعضهم على قتل عدد من البرتفاليين ، كا امتنعوا في مناسبات كثيرة عن تزويد سفهم بما تحتاج إليه من مؤن وأغذية (۲)،ولكن على الرغم من كل ذلك ، كان الشاه عباس يفمض عينيه عن كثير من فظائمهم على الرغم من كل ذلك ، كان الشاه عباس يفمض عينيه عن كثير من فظائمهم على أمل أن يساعدوه في قتاله ضد العثمانيين ، ولكنهم خيبوا رجاءه ، ولم يقدموا له أي عون ، مما زاده نفورا منهم ، ورغبة في الخلاص من وجودهم متى سنحت الفرصة لذلك .

ومما زاد من نفور الشاه عباس مهم؛ فرض سيطرتهم على حركة الملاحة والتجارة فى منطقة الخليج، إذ لم يكن فى مقدور أى سفينة أجنبية دخول الخليج العربى إلا إذا حصلت على ترخيص خاص من العال البرتفاليين فى جزيرة هرمز، وكان إعطاء هذا التصريح أمرا غاية فى الصعوبة (٢)، والهدف من عدم إعطاء هذا التصريح احتكار التجارة فى أيدى البرتفاليين والأسبان فقط . فكان هذا الموقف يفضب الشاه عباس دائما ، إذ أنه حريص على أن يكون فى إيران انفتاح اقتصادى، وأن يفد إليها التجار من كل بقاع الأرض، ولذا قال لأحد سفراء أسبانيا محتجا على رغبة ملكها فى أن يحتكر البرتفاليون تجارة الحوير: « إننى سأبيع الحرير لأى تاجر يدفع أعلى ثمن ! »

و بعد ذلك أقدم الشاه عباس على تشجيع مندوبي شركة الهند الشرقية الإنجليزية على زيارة إيران ، ولعقد صفقات تجارية معها ، بل إنه أمر بعد ذلك بأن تحتكر هذه الشركة إنتاج جنوبي إيران كله من الحرير ، ولعله أراد بمثل هذه الصفقات التجارية أن يظهر عداءه للقوات البرتغالية ، وأن يضربهم

<sup>(</sup>١) نهضة الاعيان ... ص : ١٣

<sup>(</sup>٢) زندكاني شاه عباس اول ، جع . ص : ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۳) تاریخ روابط ایران وأوربا در درره ٔ صفویه ، ص ۲۵

بمنافسيهم الإنجليز الذين حرصت القوات البرتغالية دائمًا على عدم السماح لهم بالظهور في منطقة الخليج، وعدم عقد أي صفقات تجارية بينهم وبين إيران.

ومن العوامل التي ساعدت الشاه عباس على اتخاذ هذا الإجراء ، تلك الهزائم التي لحقت بالقوات البرتفائية المرابطة في الهند ، من جراء المعارك التي دارت بينها وبين القوات الإنجليزية في ميناء سورات الهندى طوال الفترة من عام ١٠٢١ هـ إلى عام ١٠٢٤ هـ (١٦١٧ – ١٦١٥ م) (١) ، وكان لهذه الهزائم أثرها السكبير على بداية أفول هيبة البرتفاليين في المحيط الهندى ، وبداية بزوغ نجم شوكة الهند الشرقية الإنجليزية ، مما شجع الشاه عباس بعد ذلك على طلب العون من مندوبي هذه الشركة لطرد القوات البرتفالية من منطقة الخليج العربي .

ومن العوامل التي ساعدت كذلك على أن يرفض الشاه عباس أى تعاون مع أسبانيا والبرتفال، أنه وقع معاهدة صداقة وصلح مع العمانين عام ١٠٧٧ هـ، وبمقةضي ذلك لم يعد في حاجة لمساعدة القوات البرتفالية، وبالتالي لم يعد مجبرا على التظاهر بالود معهم (٢).

وهكذا كانت العلاقة بين الشاه عباس وإيران من جانب والقوات البرتغالية وفيليب الثالث من جانب آخر، تسير من سىء إلى أسوأ ، وفجأة وصلت إلى القطيعة بعد أن تسلم الشاه عباس رسالة من فيليب الثالث أرسلها بعد فشل بعثة دون جارسيا ، وفيها محدث عن ضرورة استرجاع البحرين وميناء كبرون وعدم تعرض عباس لجزيرتى قشم وهرمز، ثم قال : .... إذا كان

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص ۱۳۱۰

<sup>(</sup>۲) تاریخ روابط ایران وأوربا در دورة صفویه ۲۶۰

الشاه عباس لا يوافق البر تغاليين في مطالبهم، فإن علاقات الصداقة بين البلدين ستقطع ، وإذا أقدمت القوات البر تغالية في تلك الحالة على ارتكاب أمر لا يتسم بالود والصداقة ، فليست أسبانيا مسئولة ! فتملك الشاه عباس الغيظ من هذا التحذير ، ومزق الخطاب ، وأقسم على استرداد هرمز نفسها وطرد القوات البرتفالية منها (١).

وهكذا تفجر العداء صراحة بين الطرفين، وأخذ كل طرف منها بعد العدة للحرب، فأرسل ملك أسبانيا إلى مندوبه في هرمز يأمره بالاستعداد للحرب قائلا: « إذا لم تتخل إيران عن الأماكن التي تحتلها، فيجب أن تبدأ الحرب»، وكان ذلك عام ١٠٢٩ ه (١٦٢٠م) (٢٠).

وعلى الجانب الآخر أصدر الشاء عباس أوامره إلى إمامقليخان حاكم إقليم فارس ببذل كل الاستعدادات لخوض المعارك الفاصلة بين إيران والقوات البرتغالية في منطقة الخليج العربي .

ثانيا : الاستمداد للحرب :

بعد أن وصلت العلاقات الإيرانية الاسبانية إلى حد القيطعة ، بدأ كل جانب يبدل المزيد من الاستعداد لأى تطور مفاجىء للأحداث ، ومن وسائل الاستعداد التى بذلتها القوات البرتفالية الحرب الدعائية ،حيث أشاعت بأن قائد الأسطول البرتفالي الموجود في ميناء جوا بالهند قد تحرك بسفنه صوب جزيرة هرمز استعدادا لتأديب كل من تسول له نفسه مهاجمة الجزيرة وأنه لن يكتفي بالفتك بالسفن الإنجليزية التى ستساعد الشاه عباس فحسب ،

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جرای خلیج فارس . ص : ۳۸

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۳۲

بل سيستولى على جميع السواحل الإبرانية المطلة على الخليج ، كما أشاءوا بأن السفن البريطانية التى وعدت شركة الهند الشرقية الإنجليزية بإرسالها ، لن تصل إلى ميناء جاسك المطل على بحر عمان مطلقا (١).

أما على الجانب الإيراني ، فقد بدأ الشاه عباس يعد جيشه لخوض معركة شرسة مع القوات البرتفالية في جزيرة هرمز وغيرها بمنطقة الخابج العربي ، ولكن على الرغم من هذه الاستعدادات فقد شعر بأن القوات الإيرانية لن تستطيع التصدى للقوات البرتفالية حيث لايتوافو لإيران أسطول مجرى يستطيع معجابهة السفن الحربية البرتفالية ، ولذا عزم على أن يتفاوض مع شركة الهند الشرقية الإنجليزية المتطلعة لأن ترث دور البرتفاليين في منطقة النحليج (٢) وكان هدف الشاه عباس من هذه المفاوضات الاعتماد على سفن الشركة الإنجليزية في مهاجمة السفن البرتفالية ، حيث كان يخطط للهجوم ، وبأن يكون من اتجاهين : برى وتقوم به القوات الإيرانية ، وبحرى وتضطلع به سفن الشركة الإنجليزية .

وأمام هـــذه الرغبة ، كلف الشاه عباس حاكم فارس إمامقليخان التفاوض مع مندوبى الشركة الإنجليزية ، واستمرت المفاوضات مدة عام كامل ، حيثكان مندوبو الشركة الإنجليزية مترددين فى قبول عروض الشاه عباس ، وذلك لأن انجلترا وأسبانيا كانتا على علاقات طيبة فى ذلك الوقت، ولا يمـكن للشركة أن تقدم على هذا العمل دون إذن مسبق من ملك انجلترا ، ومن المؤكد أنه لن يأذن لهم بذلك ، كما كانت الشركة الإنجليزية تخشى الفشل فى مهاجمة القوات البرتغالية ، وهذا الفشل سيصيبها بانتكاسة تخشى الفشل فى مهاجمة القوات البرتغالية ، وهذا الفشل سيصيبها بانتكاسة

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، ج ۽ ، ص : ۱۰۸

<sup>(</sup>۲) قسمتی از ما جرای خلیج فارس ، ص : ۳۸

كبيرة فى منطقة المحيط الهندى كله ، بعد أن رسخت دعائمها بعد انتصارهم على البرتغاليين فى معارك سورات .

وأمام هذا التردد هددهم إمامقليخان، بأنهم إذا لم يوافقوا على المشاركة في مهاجمة القوات البرتفالية، فإن الشاه عباس سيلغى جميع الامتيازات التجارية التى أعطاها لهم، وسيمنع عنهم الحوير الإيرانى، ولسكن إذا شاركوا الجيش الإيرانى في طرد البرتفاليين من جزيرة هرمز، فسيقصر بيع الحوير الإيرانى على الشركة الانجليزية دون غيرها<sup>(۱)</sup>. وأمام هذا التهديد اضطرت الشركة الإنجليزية للموافقة على المشاركة في محاربة القواب البرتفالية في منطقة الخليج، وأمام هذه الموافقة التحليج، وأمام هذه الموافقة التحليج، وكان ذاك وأمام هذه الموافقة التحلي إمامقليخان بمندوبي الشركة في ميناب، وكان ذاك في الرابع والعشرين من شهر صفر عام ١٠٣١ه ( ٨ من يناير ١٦٢٢ م) واتفقوا على الشروط التالية (٢):

- ١ ــ أن تـكون تـكاليف الحرب مناصفة بين الطرفين .
- ٧ أن يتم تقسيم الفنائم مناصفة بين الطرفين كذلك .
- ٣ خضوع جزيرة هرمز بعد إخراج اليو تغاليين منها للإشراف المشترك.
- ٤ تقسيم جمارك جزيرة هرمزمناصفة بين إيران والشركة الإنجليزية مع إعفاء البضائع الانجليزية التي ترد باسم الشاء عباس أو حاكم فارس من الرسوم الجركية.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، س : ۱۳۳ ، زندگانی شاه عباس اول ،
 ج ۶ ، ص : ۲۱۳ ، و تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ؛ ص : ۳۳٥

أن تقسلم إيران جميع الأسرى المسلمين ، كا تقسلم الشركة الإنجليزية جميع الأسرى المسيحيين.

ولكن حدث بعد توقيع الاتفاق بين الشركة وإيران، أن اعترض بحارة الشركة الإنجليزية قائلين: « إن مهاجمة القوات البرتفالية ليس عملا تجاريا، كما أنهم لم يُستأجروا لأى سخرة ٠٠٠٠ ولكن الشركة استطاعت أن تقنع بحارتها، وتقضى على اعتراضاتهم، وذلك بمزيج من الوعود والمهديدات (١).

وعندما علم البرتفاليون بانفاق الشركة الإنجليزية وإبران على مهاجمهم حاولوا تهدئة الأمور ، ومناشدة الجميع الهدوء والتريث فرفض إمامقليخان عروضهم، مما جعلهم يحاولون مع مندوبي الشركة الإنجليزية قائلين بأن وحدة الدين المسيحي بينهما ترفض العداء بين الجانبين ، ولكن الشركة الإنجليزية المتطلعة إلى أن ترث البرتفاليين في منطنة الخليج رفضت عروض البرتفاليين في الامتناع عن مهاجمتهم (٢).

بعد ذلك أخذ الجانبان يستعدان أكثر وأكثر ، فأمر قائد القوات البرتغالية في هرمز قواته بالتأهب الجيد وإعداد مدافع القلمة لصد أى هجوم متوقع ، في حين أصدر الشاه عباس أوامره إلى قائده إمامقليخان بالتحرك صوب شاطىء الخليج بجيش قوامه خسة عشر ألف جندى ، ثم انتظار أوامر الشاه عباس لبدء الهجوم في أى وقت (٣).

وبعد أن تقدم إمامقليخان إلى المـكان الذى حدده له الشاء عباس ، نجح في تحريك بعض العرب من سكان رأس الخيمة ضد القوات البرتفالية

History of Persia vol. II p. 192 (1)

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۳۷

<sup>(</sup>٣) زندكاني شاه عباس ، ج: ، ، ص: ٢٠٩

فيها ، واستطاع هؤلاء العرب طردهم منها (١)، وكان الهدف من وراء ذلك قطع طريق الإمدادات عن القوات البرتغالية المتمركزة فى جزيرة هرمز فى حالة حصار القوات الإيرانية والإنجليزية لهذه الجزيرة .

ومن استمدادات الشركة الانجليزية ، إرسالها بعض سفنها إلى ميناء جاسك فى جنوبى إيران والمطل على بحر عمان ، وذلك لسكى تكون على مقربة من منطقة الصراع .

وهكذا أصبح جميع الأطراف مستعدين لبدء القتال ، ولـكنهم كانوا في انتظار شارة البدء بإطلاق النار ا

ثالثاً : اندلاع الحرب و إخراج البر تغاليين من هرمز :

بعد الانتهاء من الاستعداد الإيرانى الإنجليزى، اتفق الرأى على التمهيد الهجوم على جزيرة هرمز بإجراء بن عمل الأول فى الاتفاق مع عرب الشارقة وعمان على الثورة ضد الوجود البرتفالي والامتناع عن تزويد البرتفاليين الموجودين فى جزيرة هرمز بالمؤن الفذائية (٢) مما يؤثر فى مقدرتهم على تحمل أى حصار قد يفرض عليهم من قبل القوات الإيرانية الإنجليزية. واستجاب عرب الشارقة وعمان لهذا المطلب، والمروا ضد البرتفاليين ؛ وهذا دليل على النفور للشترك بين الإيرانيين والعرب من وجود هذه القوات البرتفالية المشراف على كل شىء، ومخاصة أنها حرمت العرب فى الخليج من الإشراف

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جرای خلیج فارس، ص. . ۶ شماره ٔ سوم ، سال چهارم مجله ٔ یادکار

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص : ۲۶ ، شاره ، چهارم ·

الـكامل على النشاط التجارى بين موانيه والعالم الخارجى كما كان عليه الأمر قبل قدوم هذه القوات البرتغالية إلى المنطقة (١).

والإجراء الثانى تمثل فى التخطيط للاستيلاء على جزيرة قشم القريبة من جزيرة هرمز والتى تمدها بالمياه العذبة الصالحة للشرب وذلك لعدم توافرها فى جزيرة هرمز . وقد استطاعت القوات الإبرانية الإنجليزية محاصرة جزيرة قشم ، وضربها بالمدافع وقد حاول البرتغاليون المرابطون بالجزيرة صد القوات المحاصرة ، ولكنهم فشلوا فى ذلك ، مما أجبرهم على طلب التسليم بالشروط التالية (٢) :

- ١ مين حياة البرتغاليين المرابطين بالجزبرة .
- تقوم السفن البريطانية بنقل هؤلاء البرتغاليين إلى جزيرة هرمز ،
   ومعهم أسلحتهم وأمتعتهم .
- ٣ -- عدم الإضرار بالإيرانيين الذين كانوا يحاربون فى صفوف
   القوات البرتفالية بجزيرة قشم .

وافقت القوات الإيرانية الإنجليزية على هذه المطالب، ولكنهم بعدأن تسلموا الجزيرة في ربيع الأول عام ١٠٣١ هـ، استولوا على جميع أسلحة القوات البرتغالية ومعداتهم، كما أسرت القوات الإنجليزية قائد القلعة ونقلته أسيراً إلى مركزها الرئيسي في ميناء سورات الهندي. وأقدمت القوات الإيرانية

<sup>(</sup>۱) جمال ركريا قاسم [دكتور]. الادعاءات الايرانية في الخليج العربي أصول المشكلة و تطورها التاريخي ، ص ۱۹۲ وما بعدها . [ بحث مستخرج من المجلة المصرية للدراسات التاريخية . المجلد العشرون] ، القاهرة ۱۹۷۳ من المجلة المصرية للدراسات التاريخية . المجلد العشرون] ، القاهرة ۱۹۷۳

<sup>(</sup>۲) تاریخ روابط ایران وأوربا در دورة صفویه ، ص: ۷۷

وهكذا نجح الإجراءان التمهيديان في قطع إمدادات الفذاء والمياه عن جزيرة هرمز ، وقد حاولت القوات البرتفالية استعادة جزيرة قشم ، و نجعت فعلا في استرداد جزء صغير منها ، وهو الجزء القابل لجزيرة هرمز ، ولكن سرعان ما أحرجتهم القوات الإيرانية من هذا الجزء ، وبعد ذلك بدأت السفن الإنجليزية تأخذ طريقها نحو سواحل جزيرة هرمز ثم انتظرت هناك بعض الوقت حتى وصلت قوات إمامقليخان البرية ، وعندما اكتمل توافد القوات الإيرانية والإنجليزية ؛ بدأوا في فرض الحصار حول جزيرة هرمز ، وكان ذلك في السابع والمشرين من شهر ربيع الأول من عام ١٠٣١ه ( ٩ من فبراير ٢٦٢٢ م) (١) ، وقد كانت هذه القوات تتوقع أن تواجه بمقاومة عنيفة فبراير ٢٦٢٢ م) المجوم ، وقد شجع هذا الموقف القوات المشتركة على الإسراع وعدم لجوئهم إلى المجوم ، وقد شجع هذا الموقف القوات المشتركة على الإسراع بالمجوم ، وإحكام الحصار حول الجزيرة .

وبعد أيام قليلة من فرض الحصار قامت السفن البريطانية بإنزال ثملائة الاف جندى إيرانى إلى أرض الجزيرة ، فقام هؤلاء الجنود بالإستيلاء على المدينة بدون مقاومة تذكر ، وذلك لأن القوات البرتفالية كانت قد تخلت عن المدينة واحتمت داخل القلعة التى احتدم القتال حولها ، حيث حرصت القوات الإيرانية على تحطيم أسوارها ، بينما ركزت البحرية الإنجليزية على أغراق السفن البرتفالية ، وقد نجحت فى إغراق عدد منها ، وكان من بين

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، ح ، مس : ۲۲۲

السفن التي أغرقت سفينة أمير البحر البرتفالي في منطقة الخليج والتي كانت تعرف باسم (سان پدرو)(١).

وأمام وطأة الحصار وشدته حاولت القوات البرتفالية اللجوء إلى الحية والدهاء ، فطلبت من القوات الابرانية عقد صلح بين الطرفين في مقابل جزية وغرامة تدفعهما تلك القوات إلى حاكم فارس إمامقليخان ، ولكنه رفض هذا العرض ، فلحأت القوات البرتفالية إلى محاولة اسمالة القوات الانجليزية بحجة وحدة الدين المسيحى بيهما ، ولكن مندوبي شركة المند الشرقية الإنجليزية المتطلعين إلى إبهاء الوجود البرتفالي في المنطقة ، رفصوا التصالح معهم (٢) . وكان المدف الأساسي الذي تهدف إليه القوات البرتفالية من دعوة الصلح هذه ، كسب الوقت وعقد هدنة حتى تصلهم الإمدادات العسكرية من مركزهم الرئيسي في ميناء جوا المندى .

بعد ذلك أحكم الإيرانيون والبحرية الإنجليزية حصارهم لقلعة هرمز وحطموا الكثير من أسوارها ، واستولوا على بعض أبراجها ، كا منعوا عنهم كل إمداد غذائى مما أشاع اليأس فى نفوس البر تغاليين ، فطلبو التسليم، وذلك فى التاسع من جادى الآخرة عام ١٠٣١ه (٢١ من ابريل عام ١٦٣٢م)، بعد أن خربت مدينة هرمز، تلك المدينة التي كانت تفوق فى ذلك الوقت لندن وامستردام معا ، وأصبحت خرابا يبابا (٢) وبعد اتمام السيطرة على المجزيرة ، قامت البحرية الإنجليزية بنقل ثلاثة آلاف برتفالى كانوا بالجزيرة إلى مسقط وموانى ساحل عمان ، وهكذا انتهى الوجود البرتفالى فى جزيرة هرمز بعد أن استمر أكثر من قرن من الزمان .

<sup>(</sup>۱) تاریخ روابط ایران وأوربا در دوره ٔ صفویه ، ص: ۸۲

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٨٣

<sup>(</sup>٣) نمضة الأعيان ٠٠٠ ص ١٣٠

أما عن الغنائم العسكرية التي غنمتها القوات المشتركة فتتمثل في خمين مدفعا ثقيلا، وأربعة مدافع صغيرة، وخمية عشرمدفعا خفيفا، ومائة وخمين عوبة مدفع وطبقا للاتفاقية الممقودة بين الطرفين ، تم تقسيم الغنائم مناصفة بينهما ، ولكن الشركة الإنجليزية قامت ببيع نصيبها من همدده الغنائم العسكرية بأسعار رمزية إلى إبران (۱).

ولاشك أن سقوط جزيرة هرمز كان ضربة قاصمة أصابت الوجود البرتفالى فى منطقة الخليج فقد كانت هذه الجزيرة أكبر تجمع لهم بالمنطقة بعد فقدهم البحرين عام ١٠١٠ ه و كمبرون عام ١٠٢٢ ه ، وقشم فى ربيع الأول من عام ١٠٣١ ه ، كما أن سقوط هذه الجزيرة أنهى حكم سلسلة ملوكها الذين حكموا الجزيرة عدة قرون وكانوا يتمتمون بنوع من الحكم الذاتى ، فقد تم إرسال آخر حكامها و يدعى محمود شاه أسيرا إلى إيران وأصبح الإشراف على الجزيرة شركه بين إيران والإنجليز .

ويمكن إجال أسباب هزيمة القوات البرتفائية فيا أورده دون جارسيا في سفره وهو يعلق على تلك الأحداث ، حيث قال : « إن تصميم البرتفاليين على محاربة إيران كان أمرا لا يقسم بالتعقل، وذلك لأن إبران في ذلك الوقت كانت غاية في القوة ، ومن ناحية أخرى فإن الإنجليز سيساعدونهم ، أضف إلى ذلك أن البرتفاليين لم يكن لديهم قوات إضافية كبيرة في هذه المنطقة ، كا لم يكن لهم إلا عدد محدود من الجنود في المند ، وعلى هذا فإن هزيمتهم كانت أمرا حتميا(٢).

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ماجرای خلیج فارس ، ص ۲۵ ( شهاره چهارم ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٣) سفر نامه دون جارسیا ، نقلا عن إیران در زمان صفویه ، ص: ١٣٢

ومما لاشك فيه ، بأن مشاركة البحرية الإنجليزية فى إخراج البرتغاليين من جزيرة هرمز، كانت مبعث افتخار للبريطانيين ، فقد قال بيرسى سايكس الإنجليزى الجنسية :

وكان سقوط هرمز بمساعدة الإنجليز أمرا ذا أهمية قصوى الإنجليز، حيث أعتبرُه أهم حدث قام به الإنجليز منذ ظهورهم في الشرق وقد أدى هذا بالتأكيد إلى تحسين وضعهم ومركزهم إلى أقصى حد ممكن ، وذلك عندما وصات أنباء هذا الانتصار إلى الهند، كما أنهم حظوا دون أدنى ريب بالثقة في إبران، إذلا يجرؤ فود في الجيش الإبراني على تجاهل الدور الذي قام يه الإنجليز في هذا الشأن، ومما لاشك فيه أن الشاه عباس كان متا كدا تمام التأكد من عدم مقدرته على استرداد هرمز دون المساعدة الإنجليزية (١).

وهكذا استظاعت إيران أن تخرج القوات البرتفالية من جزيرة هرمز، ولحكنها لم تقم وحدها بهذا الإجراء بل شاركتها فى ذلك قوات بريطانية تابعة لشركة الهند الشرقية الإنجليزية.

وهكذا بدأ الوجود الإنجابيزى يظهر فى منطقة الخليج العربى، فى صورة شركة تجارية أولا، ثم تحول بعد ذلك إلى وجود عسكرى يفرض سلطانه على كل دول الخليج، يستنزف خيراتها ويعذب شعوبها طوال حقبة طوبلة من الزمن، كما شجع مقدم الإنجليز إلى المنطقة ،على مقدم الهولنديين من بعده، مما جعل منطقة الخليج تعيش فترة الصراع بين الدول البحرية الثلاث وهي البرتغال وانجلترا وهولندا، وقد ظهر أثر هذا الصراع في الفترة الأخيرة من حكم الشاه عباس الأول، وخلال فترات حكم من تبعوه من البيت الصفوى.

History of persia vol II. p. 194

الملاقات بين إيران والبرتفاليين بعد الاستيلاء على هرمز :

بعد أن سيطوت القوات الإيرانية الإنجليزية على جزيرة هومز، حوص الشاه عباس على إهمال تلك الجزيرة ونقل النشاط التجارى الذى كانت تتمتع به إلى ميناء بندر عباس الذى بنى على مقربة من ميناء كمبرون، ولعل الشاه عباس لجأ إلى ذلك لأنه توقع أن تحاول القوات البرتفالية استمادة الجزيرة، وأمام هذا الإهمال المتعمد من الشاه عباس، بدأت جزيرة هومز تفقد أهميتها كموكز تجارى نشط، وكمكان يزخر بالثروة والشهرة راج عنه فى وقت من الأوقات ذلك المثل القائل: إذا كان العالم خاتما فهرمز فصه (۱).

وبدأ بندر عباس يتخذ دوره كأكبر ميناء إيرانى مطل على الخليج العربى ومارال محتفظا بهذا الدور حتى اليوم .

أما عن البرتفاليين فقد حاولوا تدعيم مركزهم في مسقط ، فأقدموا على بنا مركز تجارى كبير هناك ، كما شيدوا عسددا من القلاع الحصينة ، ولكنهم مع ذلك كانوا مهددين باندلاع الثورة من العرب العمانيين الذين كانوا ينظرون إليهم نظرة غيظ واشمتزاز (٢٠) الذا نجدهم يحاولون استمادة هرمز أكث من مرة ، فني عام ٢٠٣٧ه ( ١٩٣٣م ) أرسل نائب السلطنة البرتفالي في جوا بالهند إمدادات عسكرية إلى القوات المرابطة في مسقط على أمل استمادة جزيرة هرمز ، ولكن الإيرانيين كانوا قد أعدوا عدتهم لصد

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه : هامش ص : ۳۶۲

<sup>(</sup>٢) بهضة الأعيان ... ص : ١٣ - ١٤

هذه الحالة ، كما شاركت القوات البحرية الإنجليزية وحلفاؤها من الهولنديين فى التصدى لهذه القوات البرتفالية ، مما جمل هذه الحملة تفشل فى تحقيق أهدافها<sup>(۱)</sup> .

وفى جادى الأولى من عام ١٠٣٤ ه ( ١٦٢٥ م ) حاول البرتفاليون مرة أخرى محاصرة هرمز و استمادتها ، فحدثت معركة حامية بين القوات البرتفالية من جهة ، والقوات الإنجليزية والهولندية من جهة أخرى ، ولم يستطع أحد من الطرفين إحراز نصر مؤكد ، مما اضطر القائد البرتفالى بفك الحصار وعودته بسفنه صوب مركزهم الرئيسي في جوا بالهند (٢).

وأمام فشل جميع المحاولات البرتفالية لاسترداد هرمز ، آثر البرتفاليون عالاًة الشاه عباس وخطب وده . وذلك للمشاركة فى حركة التجارة بمنطقة الخليج ، بعد أن زاد نشاط منافسيهم من الإنجليز وحلفائهم الهولنديين . فعرضوا على إبران الدخول فى معاهدة صلح يتمهدون بموجبها بعدم التعرض لما كان تحت أيديهم من الأراضى الإبرانية ، فى مقابل الماح لهم بإنشاء قلمة ومركز تجارى فى كنك فى شمال شرقى ميناء لنكه على ساحل لرستان وأن يسمح لهم بصيد المؤلؤ فى سواحل البحرين ، كما تعنى البضائع البرتفالية وأن يسمح لهم بصيد المؤلؤ فى سواحل البحرين ، كما تعنى البضائع البرتفالية التى ترد إلى ميناء كنك من الضرائب ، وكذلك اقتسام جمدارك هذا للهناء (٢٠).

فوافق الشاه عباس على مطالبهم ، ويقال إنه كان يمطيهم سنويا ، حا

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جرای خلیج فارس ( شهاره چهارم ) ص : ۲۸

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) تاريخ روابط إيران وأوربا در دوره مفويه ، ص : ٨٨

يقابل خسة وعشرين ألف جنيه من عائدات ميناء كنك ساويا(١)

ولدل موافقة الشاه عباس على هذه المطالب ترجع \_ كما يقول معظم المؤرخين \_ إلى عدم رغبته فى قطع صلاته بالبر تغالبين قطعا كاملا، وذلك على أمل الاستمانة بهم إذا حدث بينه وبين الإنجليز والهولنديين أى خلاف ، فيلجأ إليهم كما لجل ألى الانجليز من قبل وساعدوه فى إخراجهم من هرمز (٢).

وبعد توقيع هذه المعاهدة سارت العلاقات فى مسارها الطميعى ، ولم تحدث حروب أو مناوشات بين الجانبين طوال الفترة الباقية من حكم الشاه عباس وحتى انتهت عام ١٣٠٨ ه ( ١٦٧٩ م ).

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، س : ۱۶۰

<sup>(</sup>۲) قسمت از ما جرای خلیج فارس، (شاره ٔ چهارم)، س: ۲۸، وزندگانی شاه عباس اول، ج: ۶، ص: ۲۳۰، وغیرهما

## ثانيا : علاقات الشاه عباس مع بريطانيا

- 1 --

بمثات الأخوين شرلى :

أولاً : مقدمهما إلى إيران :

بعد أن حقق الشاه عباس الاستقرار، فى داخل إيران، وأحرز انتصارات حاسمة على المسكر السنى الأوزبكي فى خراسان وماورا، النهر، بدأت الوفود الأوربية تفد إلى إبران على أمل التعاون مع هذا الحاكم الجديد الذى أثبت كفاءة فى الإدارة والحرب.

ومن بين هذه الوفود والبعثات الأوربية بعثة بريطانية وفدت عام ١٠٠٧ه (١٩٩٩ م) وكانت مكونة من خمنة وعشرين بريطانيا برئاسة الأخوين أنتونى وروبرت شرلى (١) ، وذكر البعض بأن هذه البعثة جاءت بتكليف من الكونت اسكس الشخصية البريطانية الشهيرة فى ذلك الوقت (٢) . وقيل إن التسامح الدينى الذى كان يبديه الشاه عباس تجاه المسيحيين كان من العوامل المشجعة على وصول هذه البعثة (٣) التى جاءت لتحقق هدفين أساسين هما (١) :

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳۲۰

<sup>(</sup>۲) تاریخ روابط إیران واوربا در دوره ٔ صفویه : ص : ۱۱۸

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۹۶

<sup>(</sup>٤) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ٤ ، ص : ٢٣٩

١ - دعوة الشاه عباس للاتحاد مع ماوك أوربا ضد العدو المشترك وهو
 الدولة العبانية .

عاولة الحصول على امتيازات و تسهيلات بجارية النجار البر طانيين
 الراغبين في التمامل التجارى مع إيران .

حدث أن وصلت البعثة البريطانية إلى قزوين والشاه عباس موجود فى خراسان. وعندما بلغه خبر مقدمهم أصدر أوامره إلى عماله بقزوين بأن يحسنوا وفادتهم ، ويبالغوا فى إكرامهم حتى يعود الشاه إلى قزوين . وبعد أن أمهى الشاه عباس مهمته فى خراسان عاد الى قزوين ، فوجد جميع أعضاء البعثة البريطانية يقفون على مشارف المدينة مع مستقبليه من كبار رجال الدولة الصفوية ، فصافحهم الشاه وصحبهم معه إلى داخل قزوين ، وأنعم عليهم بإنمامات كثيرة منها مائة وأربمون من الحيل، ومائة بغل ، ومائة جمل ومبلغ عظيم من المال (١) ثم صحب أفراد البعثة البريطانية معه إلى العاصمة أصفهان ، عشوا فى ضهافة الشاه ستة أشهر .

ونظراً لأن معظم أفراد البعثة كانوا من الجنود والخبراء العسكريين فقد أمر الشاه عباس بالإفادة من خبرتهم في تدريب الجيش الإبراني ، وإعادة تنظيمه حسب التنظمات الأوربية الحديثة ، كما أشرف بعضهم على إقامة مصانع للاسلحة الناربة في أصفهان وهذه المصانع هي التي أمدت الجيش الإبراني بالمدافع والبنادق التي مكتته من منازلة الجيش العثماني في آذر بايجان بعد ذلك

وفى أثناء مناقشات اللثاء عباس مع أعضاء البمثة البريطانية حول طرق

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳۲۰

التماون بينه وبين ملوك أوربا ، اتفق الرأى على إرسال سفير من قبله يطوف أوربا ، ويلتقى بملوكها ، ويوقع معهم معاهدات صداقة وتعاون مشترك لمحاربة الديمانية ، كما اتفق على أن تضم البعثة الإبرانية إلى أوربا أنتونى شرلى وبعض رفاقه .

ثانياً: بعثة أنتوني شرلي إلى أور با(١):

خرجت البعثة من أصفهان عام ١٠٠٧ ه (أي في نفس العام الذي وفدفيه أنتوني إلى إيران ورأس البعثة كلمن حسينه لي بيك بيات وأنتوني شرلي وسلكت طريق روسيا ووسط أوربا حتى وصلت إلى روما ، وهناك حدث خلاف بين أنتونى وحسينعلي أدى إلى انشقاق أنتونى ورفاقه الإنجليز عن البعثة الإبرانية ، واختلفت الآراء حول سبب انشقاق أنتوني ورفاقه ، إذ ذكر البعض بأن أحد رفاقه سرق بعض رسائل الشاء عباس إلى ملوك أوربا ، وسلمها إلى الوزير الأعظم العثماني ، وعندما شعر أنتوني بأنه في خطر نتيجة هذه الخيانة ، خشى على نفسه من المعاقبة ، وهرب من روما إلى فينيسيا ثم التحق بعد فترة بخدمة ملك أسبانيا(٢). ولكن أروج بيك أحد رفاق الرحلة ، وأحد الأربعة الذبن أعلنوا دخولهم فىالدين المسيحي بمجرد وصول البعثة إلى أسبانيا ، ذكر في سفره بأن أنتوني باع لبعض التجار الإنجايز في ميناء البلطيق جزءا من الهدايا التي كان الشاه عباس قد أرسلها مع البعثة لتقدمها هدية إلى ملوك أوربا فكان هذا التصرف من بين الأسباب ألتي أدت إلى الخلاف بينه و بين حسينملي بيك بيات<sup>(۴)</sup> .

 <sup>(</sup>١) سبق الحديث عنها بتغصيل أكبر أثناء الحديث عن علاقات عباس
 مع أسبانيا والبرتغال .

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ، ص : ١٠٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ١٠٦

قصاری القول أن صلة أنتونی شرلی بإیران قد انقطعت بعد هذه الحادثة، كما أثر ذلك على موقف أخیه روبرت شرلی الذی بقی فی إیران مع خسة من رفاق البعثة البر بطانیة ، فبدأ عباس یعامله بجفوة ، مما جعله یبذل قصاری جمده لیسته ید ثقة الشاه عباس به ، فشارك فی تدریب الجیش الصفوی ، وفی المارك التی دارت بین إیران والعثمانیین عامی ۱۰۱۳ — ۱۰۱۶ ه تولی روبرت رئاسة إحدی فرق الجیش الصفوی ، وقاتل بحماس شدید ، حتی أنه جرح فی هذه الممارك ثلاثة جروح (۱) ، مما جعل الشاه عباس بثق فیه من جدید و یكافه بمهمة جدیدة فی أوربا .

ثالثاً: بعثة روبرت شرلي الأولى الى أوربا(٢):

غادر روبرت إبران فى عام ١٠١٦ه وطاف ببعض بلاد أوربا، ثم استقر فى أسبانيا حتى عام ١٠٢٠ه، وبعد ذلك توجه إلى بريطانيا ، وقابل جيمس الأول ماك انجلترا، وسلمه رسالة من الشاه عباس الأول، جاء فيها :

إن روبرت شراى إنجايزى الجنسية ، ولـكنه محل اعتبارنا واهتمامنا ، ويعمل في خدمتنا منذ فترة ، وقد أرسلته سفيرا من قبلنا إليكم ، كما أنه سيذهب لمقابلة سائر الملوك المسيحيين (٣) .

بعد ذلك تحدث مع ملك انجاترا فى رغبة الشاه عباس فى عقد معاهدة صداقة بينهما ، وتمثلت بنود هذه للعاهدة المقترحة فيما يلى<sup>(٤)</sup>:

History of Persis, vol II,p. 181.

 <sup>(</sup>۲) سبق ذكر بعض التفاصيل عن بعثق روبرت إلى أوربا أثناء الحديث
 عن العلاقات مع أسبانبا والبرىغال

<sup>(</sup>۳) إيران در زمان صفويه ، ص : ١٩٥ ، ١٩٦

<sup>(</sup>٤) زندگانی شاہ غباس اول ، ج ۽ ، ص : ٢٤٥ ، ٢٤٥

١ ـ تقديم نسميلات تجارية للرعايا البريطا نيين.

٢ انسياح بإنشاء مركزين تجاربين بربطانيين فى ميناءين من موانى
 إيران المطلة على الخليج .

٣ ـ الموافقة على إقامة مبمو ثين سياسيين إنجليزيين في هذين الميناءين.

عباس فی شراء سفن إنجلیزیة ، بحیث تحمل مفکد که
 إلی موانی إیوان ، ویتم ترکیبها هناك .

استعداد الشاه عباس لقصر بيع الحرير الإيراني على التجار الإنجليز
 أوربا عن طريق رأس الرجاء
 السفن الإنجليزية لتقله إلى أوربا عن طريق رأس الرجاء
 الصالح دون نقله عبر الأراضى العنانية .

٣ - الرغبة في عقد معاهدة عسكرية مع ملك انجلترا .

بعد ذلك أمر ملك انجلترا بتكوين لجنة رباعية من كبار موظني شركة الهند الشرقية لدراسة هذه المقترحات ، وتقديم تقرير عنها ، ولمكن على الرغم من كل هذه التسهيلات والعروض السخية التي قدمها الشاه عباس في رسالته ، فإن التجار البريطانيين رفضوا الموافقة عليها محجة أن الطريق إلى إيران طويل ، والمنسافع غير محققة ، كما أن التجار البريطانيين الذين يتعاملون مع الدولة المانية غير راضين عن توقيع مثل هذه المعاهدة التي يقترحها الشاه عباس خوفا من أن تؤثر على علاقامهم التجارية بولايات الدولة المثانية .

وأمام هذا الرفض اضطر روبرت شرلى إلى المودة صوب إيران دون أن بظفر بتحقيق الهدف الأساسى الذى سافر من أجله إلى إنجلترا ، وأخيراً وصل إلى أصفهان في عام ١٠٢٤ ه ( ١٦٦٥ م ) رابعاً : بعثة شرلى الثانية إلى أورباً ·

عاد روبرت شرلى إلى إيران عام ١٠٧٤ه ولم يمسكت بها كثيراً ،حيث كلفه الشاه عباس بالسفر مرة ثانية إلى أوربا . فغادر إيران فى نفس عام ١٠٧٤ه، ومكث فى أسبانيا حتى نهاية عام ١٠٣١ه، ثم توجه إلى انجلترا فى أوائل عام ١٠٣٧ه ( ١٦٧٣م ) ، حيث تباحث فى عقد معاهدة مع جيمس الأول ، على أن تتضمن المعاهدة هذين البندين (١)

١ -- أن تتعهد انجلترا بأن تكون جميع سفنها العاملة فى منطقة الخليج فى مساعدة الإيرانيين ضد البرتفاليين المرابطين فى موانى الخايج ، بشرط أن تتحمل الخزانة الإيرانية تـكاليف هذه السفن .

۲ — أن تتمهد إبران بتقديم خسة وعشرين ألف جندى إبرانى للعمل
 على هذه السفن على أن بكونو انحت إمرة الحكومة البريطانية .

وقبل أن توقع هذه الماهدة ، توقى جيمس الأول ، وتولى مكانه شارل الأول الذى ماطل فى توقيعها ، حتى وفد إلى بريطا نيانقد عليبيك السفير الإيرانى موقد امن قبل الشاه عباس ليساعد روبرت شولى فى مهمته ، ويحاول إقناع التجار البريطانيين المعارضين للتماون مع إيران على حساب التبادل التجارى مع العشانيين ، ولسكن نقد عليبيك بدلا من تسهيل مهمة شرلى ، فقد طعن فى صحة الرسائل التى حلها روبرت ، وادعى أنه ليس موقدا من قبل الشاه عباس، وكان ذلك بتحريض من رجال شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، مما حدا بملك انجلترا أن يصدر أو امره بوقف المفاوضات ، وتسكليف مبعوث بريطانى انجلترا أن يصدر أو امره بوقف المفاوضات ، وتسكليف مبعوث بريطانى ان يصحب كلا من روبوت شولى و نقد عليبيك و يتوجهوا صوب بلاط الشاه بأن يصحب كلا من روبوت شولى و نقد عليبيك و يتوجهوا صوب بلاط الشاه

<sup>(</sup>۱) تاریخ روابط ایران و أوربا در دورة صفویه ، ص : ۱۳۷ - ۱۶۰

عباس للتأكد من صحة الرسائل آلتي قدمها إليه روبرت شرلى ،والتحقق من صدق الادعاءات التي أثارها نقد عليبيك (١)

وفى طريق العودة إلى إيران عن طريق رأس الرجاء الصالح ، أقسدم نقد عليبيك على الانتحار بتناول السم فى جنوب أفريقيا خوفا من أن يسفك الشاه عباس دمه لما فعله مع روبرت شرلى ، ثم واصلت السفينة رحلتها إلى إيران حاملة روبرت شولى ومبعوث ملك انجلترا وهو سير دور مر كوتن وقد وصلا إلى ايران فى ربيع الثانى عام ١٠٣٦ه ( ٩ يناير ١٦٢٧م ) .

وبعد فترة وجيزة من عودة روبرت إلى إيران اجتهد بعض رجال البلاط الإيراني في تشويه صورته لدى الشاه عباس، الذى غضب عليه وأمر بإخراجه من إيران، مما أشمر روبرت بالمرارة والألم، فدهمه المرض في قزوين، وتوفى في شهر شوال من عام ١٠٣٦ ه، ثم لحق به بعد شهر واحد سير دور مركوتن، ودفن كلاهما بمدينة قزوين (٢). وفي رأيي أن تغير الشاه عباس على روبرت شرلى يرجع إلى جانب الوشاية، إلى أن الشاه عباس قد استنفذ أغراضه من استخدام روبرت شرلى كمبعوث خاص له في أوربا، إذ كان هدفه الأكبر من إيفاده إلى أوربا إثارة الموك المسيحيين ضد الدولة العثمانية وحشهم على التعاون المشترك مع الشاه عباس لحاربة دلك العدو المشترك، والآن وقد ثم عقد صلح بين الشاه عباس والعثمانيين وهدأت المارك بين الجانبين، فلم يعد الشاه في احتياج لمجهودت روبرت بعد ذاك، ولعل تغيره عميه راجع كذاك إلى تحسن صلات الشاه عباس التجاربة والسياسية بشركة الهند

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، ج ۶ ، ص ۲۹۱۰ وما بعدها (۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳۶۹

الشرقية الإنجليزية ، والتي كان رؤساؤها ومندو بوها لايستر يحون لروبر \_ شرلى ، ولايحبون التعامل معه ، بل حاولوا في كل مرة سافر فيها إلى إنجلترا إفساد مهمته لدى البلاط البريطاني ، فأراد الشاه عباس التخلص منه إرضاءً لهم، وتوثيقا لعلاقاته التجارية والسياسية معهم .

وه كذا انتهى دور روبرت شرلى فى الحياة ، دون أن يحتى التعاون الدكامل الذي كان ينشده الشاه عباس مع ملوك أوربا المسيحيين ، فلم يحدث أن استجاب أى ملك أوربى تباحث معه روبرت شرلى ، وأرسل جيوشه تحارب مع الجيش الصفوى ضد الجيوش العثمانية ، وإذا كان روبرت شرلى قد فشل فى هذه المهمة ، كا فشل أخوه أنتونى من قبل فإنهما ورفاقهما فدقدموا خدمة جليلة للشاه عباس ، وهى تطوير النظم العسكرية فى الجيش الصفوى ، وتسليحه بالأسلحة النارية التى ساعدته على الصمود أماء الجيوش العثمانية نم الانتصار عليها .

**- ۲** -

الملاقات بين الشاء عباس وشركة الهند الشرقية الإنجليزية :

تم توقيع عقد تأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية فى 18 من جمادى الآخرة عام ١٠٠٩ هـ ( ٣١ من ديسمبر عام ١٦٠٠ ) (١) ، ومنذ تأسيسها وحتى عام ١٠٧٤ هـ ونشاطها قاصر على تدعيم الصلات التجارية البريطانية مع الهند دون غيرها من البلاد المطلة على الخليج الهندى ، ولكن حدث فى

<sup>(</sup>۱) تاریخ إران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳٤٦

عام ١٠٧٤ ه تـكدس فى البضائع الإنجليزية بميناء سورات ، وهنا بدأت الحاجة تدعو إلى البحث عن أسواق جديدة يتم نيها تصريف هذه البضائع المكدسة ، وبخاصة الأصواف التى لا تلائم جو الهند الحار .

#### أولا: بعثة ريتشارد استيل:

وبينما كانت الشركة الإنجليزية مهمكة في البحث عن أسواق جديدة لتصريف بضائعها ، وقد إلى سورات شاب إنجليزى يدعى ريتشارد استيل، قدم لتوه من إبران ، وأدرك مدى احتياج الإبرانيين الأصواف نظرا لشدة البرودة هناك ، فعرض على مجلس إدارة الشركة الإنجليزية فكرة بيع الصوف الإنجليزى المكدس إلى الإبرانيين ، فسر الجميع لحذا الرأى ، وعلى القور أصدر رئيس الشركة أوامره بأن يتوجه ريتشارد استيل ومعه جون كروتر لتفقد سوق إيران ، ومعرفة مدى احتياجه للبضائع الإنجليزية ، ومحاولة مقابلة الشاه عباس ، والحصول منه على تسهيلات تجارية للشركة الإنجليزية .

وهكذا كانت بعثة ريتشارد التي وصلت إلى ايران عام ١٠٢٥/١٠٩ الحسن ( ١٦٦٦م ) أول محاولة إنجليزية جادة لا تجارة مع إيران (٢٦) ، وقد أحسن الشاه عباس استقبال ريتشارد ورفاقه وبالغ في إكرامهما ، وتفاوض معهما بشأن التبادل التجارى بين الشركة الإنجليزية وإيران ، وعلى الفور أصدر أوامره إلى جميع عماله ورعاياه بأن بحسنوا وفادة التجار الإنجليز ، كا سمح السفن الإنجليزية بالقدوم إلى الموانى الإيرانية الجنوبية ، لشراء الحرير الإيراني وبيع الصوف الإنجليزي ، وأعطى المندو بَين الإنجليز يُن الحق في تفقد موانى إيران

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، ح، ، ص: ۲۵۶

History of Persia, Vol II P. 189 (2)

للطلة على الخايج واختيار واحد منها لترسو فيه السفن الإنجليزية ، فوقع اختيارها على ميناء جاسك الذي يبعد تسمين كيلو مترا عن جزيرة هرمز ، لختيارها على ميناء جاسك الذي يبعد تسمين كيلو مترا عن جزيرة هرمز ، لتكون سفتهم بعيدة عن تطاول القوات البَرتفالية (١).

وتما يدعو إلى الدهشة أن روبرت شرلى البريطانى الجنسية ، عاد من رحلته الأولى فى أوربا والمندوبان البريطانيان موجودان فى أصفهان ، وإذا به لايحسن لقاءهما ، بل عاملهما بسكل تجاهل ، واعل ذلك راجع الى موقف مندوبى الشركة من عروضه فى انجلترا عندما زارها فى عام ١٠٣٠ ه ، ولحكن عل الرغم من مسلك روبرت معهما ، فقد أصر الشاء عباس على التعامل مع الشركة الإنجليزية ، ومنحها الكثير من التسمولات (٢)

ثانياً : بمثة ادوارد كنوك :

ماأن عاد ريتشارد استيل وجون كروتر إلى سورات حيث بوجد مركز الشركة الإنجايزية ، ونقلا إلى الجيع ترحيب الشاه عباس بالانجار مع الإنجليز ، حتى سارعت الشركة بتجهيز البضائع التى ستصدرها إلى إيران ، وخرجت القافلة البحوية برئاسة ادوارد كنوك ، ورست السفن الإنجليزية في ميناء جاسك في أوائل عام ١٠٧٦ه (١٦٦٧م) ، وسافر أعضاء البعثة بعد ذلك إلى أصفهان ومنها إلى بسلاد الكرج حيث رحب الشاه عباس بعد ذلك إلى أصفهان ومنها إلى بسلاد الكرج حيث رحب الشاه عباس بمقدمهم (٣) ، وسمح لهم بإقامة دور إنجليزية في كل من أصفهان وشيراز ، كا اتفق ادوارد كنوك مع الشاه عباس على أن تشترى الشركة جزءاً من

<sup>(</sup>۱) تاریخ روابط ایران وأوربا در دورة صفویه ، قسمت اول ، ص : ۱۳۲٬۱۳۲

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق . ص : ١٣٢

<sup>(</sup>٣) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٣٤٧

الحوير الإيرانى؛ بشرط أن تدفع ثلث الثمن نقدا ، والباقى تتم مقايضته ببضائع إنجليز بة تصدرها الشركة إلى إبران، كاسمح لهم الشاه عباس بالتجوال فى جميع أرجاء إبران، والاتجار مع جميع مدنها لامع الموانى الجنوبية فقط كاكان الأمر بالنسبة للاتفاق السابق مع ريتشارد استيل ، أضف إلى ذلك أنه سمح لأعضاء البعثة بالاحتفاظ بأسلحتهم حتى يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم إذا دعت الضرورة الذلك (١).

و بعد أن كلت مساعى ادوارد كنوك بالنجاح فى أصفهان توجه صوب جزيرة هرمز على أمل الحصول على بعض التسهيلات للسفن البريطانية والسماح لما بدخول الخليج ، ولكنه توفى هناك (٢) ، لذا قال البعض بأن البرتفاليين دسوا له السم لكى يتخلصوا منه ، نتيجة نضيقهم الشديد من التقارب الإيرانى الإنجليزى .

### ثالثاً : بعثة توماس باركر :

بعد وفاة إدوارد كنوك تم تعيين توماس باركر مندوبا عن الشركة الإنجليزية في إيران فحضر إلى إيران في عام ١٠٢٧ه، والتقى بالشاه عباس، وتباحث معه بشأن شراء المزيد من الحرير الإيراني مقابل بيع الملابس الصوفية الإنجليزية في إيران، فوافق الشاه عباس بشرط أن تشترى الشركة الإنجليزية سبالة حمل من الحرير الإيراني، بنفس الشروط التي سبق الاتفاق عليها مع ادوارد كنوك.

وفى أثناء سير للفاوضات وفد إلى ايران أحد مندوبى الشركة وبدعى

<sup>(</sup>۱) زندگانیشاه عباس ، ج ؛ ، ص : ۲۵۷

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۲۰۲

جياز هويس (١) ، وتشاور مع توماس باركر في شروط الشاه عباس ، ووافقا في النهابة على قبولها ، ثم طلبا من الشاه احتكار إنتاج ابران كلها من الحرير وهنا ثارت ثائرة التجار الأرمن في جلفا بأصفهان، لأن موافقة الشاه على بيع الحرير كله إلى الشركة الإنجليزية ، سيحرمهم من المشاركة في هذه التجارة التي تدر عليهم أرباحا هائلة ، مما اضطر الشاه لعرض الحرير الإيراني في مزاد على ، فامتنع مندوب أسبانيا وكذلك مندوب الشركة الإنجليزية عن دخول المزاد، وفي نفس الوقت عرض الأرمن سعرا يفوق سعره في العام الماضي فعظوا بالصفقة واشتروا الحرير الإيراني كله في عام ١٠٧٨ه(٢) ، وإن ذكر البعض بأنه على الرغم من عرض الأرمن السخى ، فقد اضطر الشاه عباس إلى أن ببيعه بأقل من السعر المقدم من الأرمن الشخى ، فقد اضطر الشاه عباس إلى أن ببيعه بأقل من السعر المقدم من الأرمن ، للشركة الإنجليزية خطباً لودها ، وأملا في مساعد بها لقواته في طرد القوات البر تغالية من جزيرة هرمز (٣) .

رابعاً : المشاركة في طرد القوات البرتغالية من جزيرة هرمز .

نقيجة للتقارب بين الشاه عباس والشركة الإنجليزية ، ومحاباتها في عقد صفقات الحرير الإيراني، بدأت العلاقات الإيرانية البرتفالية تتسم بالدو و والتوتر، مما أدى إلى التفاوض بين إيران والشركة الإنجليزية للتخلص من الوجود البرتفالي في منطقة الخليج العربي ، وانتهى الأمر - كا سبق أن فصلنا ذلك باشتمال المعارك حول جزيرتي قشم وهرمز ، ومما يلفت النظر أن الشركة بالإنجليزية قد اتخذت قرار المشاركة في الحرب دون إذن مسبق من ملك الإنجليزية قد اتخذت قرار المشاركة في الحرب دون إذن مسبق من ملك المجاترا وحكومتها مما جمل الحكومة البريطانية تعقد محاكة لرئيس الشركة النجلة وحكومتها مما جمل الحكومة البريطانية تعقد محاكة لرئيس الشركة الذي

<sup>(</sup>۱)زندگانی شاہ عباس اول ، ح ۽ ، س : ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، س : ٢٦٦

<sup>(</sup>۳) ایران در زمان صفویه ، س : ۲۰۴ ، ۲۰۶

دافع عن نفسه بأنه انخذ القرار أملا في تنمية التجارة البريطانية وتفوقها على المنافسة البرتفالية الأسبانية ، كا أنه اضطر إلى ذلك أمام تهديد إمامقليخان حاكم فارس بحرمان البريطانيين من التعامل التجارى مع إيران ، وعلى الرغم من هذا التبرير فقد أصدرت الحكمة قرارها بإدانة الشركة وتفريمها مبلغ عشرين ألف جنيه استرليني حتى لاتقدم على مثل هذا العمل مرة أخرى دون إذن مسبق من الملك والحكومة البريطانية (١)

وامل الحكومة البريطانية لجأت إلى هذه الحاكة الصورية والفرامة حتى تسترضى ملك أسبانيا الذى كان على وفاق فى ذلك الوقت مع ملك انجلترا، وحتى تقظاهر بأنها غير راضية عن مسلك الشركة ولانؤيده ، على الرغم من المسكاسب العظيمة التى تحققت لبريطانيا على الأمد الطويل من طرد القوات البرتفالية من جزيرة هرمز ، ويمكن إجال هذه المسكاسب فى النقاط التالية: (٢٠):

١ -- لم يـكن الإنجليز بقدرون قبل ذلك على مواجهة البرتغاليين فى الخليج مطلقا .

٣ — كانت المصالح الإنجليزية والمؤسسات البريطانية فى الخليج عرضة دائما لغزوات الفوات البرتغالية ، كما لم يكن فى استطاعة شركة الهندالشرقية الإنجليزية منافسة المركز النشط للبرتغال وأسبانيا فى هرمز .

٣ - الحصول على امتيازات وتسهيلات تجـــارية كبيرة من الشاه
 عباس الأول.

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، س: ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) انقراض سلسله صفویه ٥٠٠٠ : ١٣

ع -- وجود بعض السفن الحربية التابعة للشركة الإنجليزية بصفة منتظمة
 ف مياه الخليج ، لــكى ترد بسرعة على أى حلة انتقامية تقوم بها القوات البرتفالية .

وهـ كذا أصبح العلم البريطانى برفرف فوق سطح مياه الخليج العربى ، وبدأت السفن الإنجليزية تبحر وسطه دون إذن مسبق من القوات البرتفالية التى سيطرت على مدخل الخليج وأهم موانيه أكثر من قرن من الزمان ، كا أصبحت الشركة الإنجليزية بعد ذلك لاتجد منافسة حقيقية في منطقة الخليج إلا من حلفائهم المولنديين الذين آثر وا بعد فترة من المنافسة ، الاتحاد مع الإنجليز للوقوف جبهة واحدة أمام القوات البرتفالية ، والتي تمثل العدو المشترك والمنافس للوجودين البريطانى والمولندى في منطقة المحيط الهندى . وقد حرصت الشركة الإنجليزية والحـ كمومة البريطانية على التواجد الدائم بعدذلك في منطقة الخليج ، وكثيرا مادعت هذا الوجود التجارى بقوات عسكرية مهدت لإنجلترا إحكام السيطرة على كثير من موانى الخليج، وإعلان تبعيها مهدت لإنجلترا إحكام السيطرة على كثير من موانى الخليج، وإعلان تبعيها للتاج البريطاني الذي وفد الى المنطقة أول الأمر في صورة نشاط تجارى متشجيع من الشاه عباس الأول .

## ثالثاً: علاقات الشاه عباس مع هو لندا

بعد أن تمكن الشاه عبد اسمن طرد البرتفاليين من جزيرة هومز عساعدة القوات التابعة لشركة الهند الشرقية الإنجليزية في عام ١٠٣١ه، مارعت شركة الهندالشرقية الهولندية المتحالفة مع الشركة الإنجليزية بالظهود في الخليج بحجة مسائدة القوات البريطانية في صراعهما المشترك مع الوجود البرتفالي بمنطقة الحيط الهندي والخليج العربي أ، ولسكي تضمن البقاء مالمنطقه استأذنت الشاه عباس في بناء دار للتجارة الهولندية في بندر عباس ، فأذن لهم ، وتم تأسيس هذه الدار في عام ١٠٣٧ه أي في العام التالي الإخراج البرتفاليين من جزيرة هرمز (٢).

وبعد أن استقرت أقدام الهولنديين في إران، بدأوا يتطلمون للقيام بدور مستقل في تجارة إران . فوافقهم الشاء عباس على شراء كمية من الحرير الإيراني كل عام حرصا منه على إبجاد منافسة بين أكبر عدد من مشر بي الحرير بما محقق له ولإيران مكاسب كبيرة . قدا لم تمض إلا فترة وجيزة حتى تمولت الآمال العريضة التي كانت تتوقعها المشركة الإنجليزية من وراء الاتجار مع إيران إلى نوع من الياس ، حيث أصبحت المشركة المولندية أكبر منافس تجارى للإنجليز في الخليج (٢) .

واكى تدعم هولندا علاقاتها التجارية مع إيران، أرسلت إلى إيران و فداً هولنديا فى عام ١٠٣٣ هـ (١٦٢٤م) و نجح الوفد فى عقد اتفاقية مع الشاء عباس يتم

<sup>(</sup>۱) رندگانی شاه عباس اول ، ح ه ، ص : ۱۷۰

<sup>(</sup>٢) انقراض سلسله صفویه ٥٠٠ [ لکمارت ] ، ص: ١٤٤

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق . نفس الصفحة

بمقتضاها تقديم تسهيلات تجاربة للرعايا الهولنديين ، كما نصت بعض بنودها على الساح للهولنديين بإقامة كنائس وأماكن عبادة خاصة بهم ، ومنحقهم مجازاة أى هولندى بمتنق الدين الإسلامي ، بأن يلقو االقبض عليه و محاكم و يصادروا أمواله (١).

ولعل الشاه عباس وقع ممهم هذه المماهدة على أمل أن يساعدوه ضد القوات البرتفالية الموجودة في مسقط والتي كانت تحاول استعادة جزيرة هرمز؟ لذا نجده يرسل وفدا إبرانيا إلى هولندا ليتفاوض مع ملكها بشأن مطلبين هامين بالنسبة لإيران وهما :(٢)

١ ـ قطع الصلات التجارية والسياسية بين هولندا والدولة العثبانية .

٣ - مشاركة القوات البحرية التابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية
 لقوات الإيرانية في طرد القوات البرتفالية من مسقط وعمان .

استقبل ملك حولندا الوفد الإبراني بترحاب، ولكنه اعتذر عن محقيق المطلبين، وبين لرقيس الوفد تعذر تحقيق المهمة التي أوفد من أجلها، وعلى الرغم من هذا الرفض، مجد ملك حولندا برسل رسالة إلى الشاه عباس يخبره بأنه برحب بالتعاون المشترك للقضاء على البر تفاليين في منطقة الخليج، وأنه سيتم بمقتضاها من قبله صوب إيران ليتفاوض مع الشاه عباس في الشروط التي سيتم بمقتضاها القيام محملة مشتركة ضد البر تفاليين . ولعل ملك حولندا لجأ إلى هذا المحويه حفاظا منه على المصالح التجارية التي محققت للهولنديين في إبران ومنطقة الخليج العربي ، وقد أفاد هذا الوعد شركة الهند الشرقية المولندية في تدعيم موقفها

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاہ عباس أول ، ۔ ہ ، ص . ۱۷۱ - ۱۷۲ [۲] المرجع السابق ، ص : ۱۷۵ - ۱۷۲

التجارى بإيران ، وزادت من عملياتها التجارية . ومن منافستها الشركة الإنجليرية ، حتى أصبحت هذه الشركة الهولندية على الرغم من قصر المدة التي وفدت فيها إلى إيران، تشرف على النصيب الأكبر من تجارة إبران الخارجية .

طال انتظار الشاه عباس السفير المولندى الذى وعد ملك هولندا بإرساله ، مما جمله يشعر بالضيق من المولنديين ، فأرسل عباس رسولا من قبله إلى البلاط المولند دى ليستفسر عن الأسباب التى منعت السفير المولندى من القدوم إلى إيران حتى ذلك الوقت ، و قد تضمنت الرسالة عتاباً و تلويحا بقطع الملاقات بين البلدين ، مما جعل ملك هولندا يسارع بت كليف أحد مبعوثيه بالتوجه صوب إيران ومقابلة الشاه عباس و تطييب خاطره ، و إعلان استعداد هولندا للتماون المشترك معه ضد البرتفاليين ، وسافر المبعوث المولند حيال إيران و الكنه وصلها بعد وفاة الشاه عباس بشهرين و نصف تقريباً .

وعلى الرغم من أن المدة التي وفد فيها الهولنديون إلى إيران وحى وفاة الشاه عباس عام ١٠٣٨ ه كانت قصيرة ، إلا أنهم استطاعوا إثبات وجودهم وتدعيم موقفهم وبنوا لهم في إيران ثلاث دور تجارية ، في أصفهان وبندر عباس ولار ، فكانت دار تجارتهم في أصفهان بمثابة المركز الرئيسي لشركة الهند الشرقية الهولندية بإيران ، وقد بنيت هذه الدار على مقربة من سوق التيصرية بالماصمة . وكانت دارهم ببند در عباس تشرف على تفويغ السفن المولندية القادمة ، وكذلك إعداد الحولات من البضائع الإيرانية التي ستحملها هذه السفن في طريق عودتها ، أما دارهم في لار فكانت بمثابة مكان تستريح فيه القوافل التي تحمل البضائع الهولندية من بندر عباس إلى أصفهان (۱) فيه القوافل التي تحمل البضائع الهولندية من بندر عباس إلى أصفهان (۱)

<sup>[</sup>١] انقراض سلسله مفویه . . . ص ٤٢٥ وما بعدها

وأهم البضائع التي كانت تستوردها هولندا من إبران الحرير والسجاد، والمخمل والمسكوكات الذهبية ، أما وارداتها إلى إيران فكانت تشمل الأصواف والأواني والعطور ، وجميع الأدوية ، ولمل هولندا كانت أكبر مورد للمطور والأدوية إلى إيران (١).

و هكذا كانت العلاقات الإيرانية الهولندية تعتمد على النشاط التجارى دون غيره ، وقد حاول الشاه عباس استثبار هذا التعاون في مجال السياسة ، ولكن هولندا رفضت الاستجابة لمطالب الشاه ، ومع ذلك فقد كان لوجود سفهم بالخليج أثر عظيم في زيادة المنافسة البحرية بين كل من الهولنديين والإنجليز والبر تفاليين في منطقة الخليج ، مما عرض ثروات شعوب المنطقة فلهب والسلب .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص : ٣٨٤ - ٤٤٠

### رابعاً : علاقات الشاه عباس مع روسياً

كانت هناك صلات ودية بين الشاه عباس وقياصرة روسيا ، وذلك منذ السنوات الأولى لتتويج عباس ، فقد ذكرت المصادر أن الشاه عباس أرسل في عام ١٩٨٧ م ) — أى في العام التالى لتتويجه — وفدا إيرانيا برئاسة هادى بيك وبوداق بيك إلى موسكو<sup>(۱)</sup> ، وكلف هذا الوفد بطلب العون من روسيا لمساعدة إيران في حروبها ضد العنانيين ، وقد جاء في رسالة الشاه عباس المرسلة إلى قيصر روسيا ما بلى :

ترحب إيران بتقدم الجيش الروسى صوب باكو ودربند، بل إنها تتمنى أن يتقدم هذا الجيش الروسى صوب آذر با يجان وشروان وكرجستان ، حتى يبعد السيطرة العمانية عن هذه المناطق . . . (٢)

ومنذ ذلك الوقت و تبادل الرسائل والرسل كائم بين البلاطين الصفوى والروسى ، وساعد على ذلك أن عدداً كبيراً من رسل الشاه عباس إلى أوربا، كانوا يتوجهون أولا إلى موسكو ، ثم يواصلون مسيرتهم بعد ذلك صوب العواسم الأوربية الختلفة . ومسن هؤلاء المبعوثين أنتونى شرلى وحسينعلى بيك بيات في عام ١٠٠٧ هـ ، وروبرت شرلى في عام ١٠١٦هـ ، ومن المفارقات التي حدثت أثناء سفارة انتونى شرلى وحسينعلى بيك بيات ، معاملة أنتونى شرلى بازدراء بالغ في موسكو ، بل ذكر البعض بأمهم زجوابه فى السجن فترة من الزمن ، ثم أفرج عنه بعد ذلك وسمع له بمقابلة القيصر (٢) ؟

(٣)

<sup>[</sup>۱] لغت نامه ، شهارة ۷۹ ؛ ص : ۴۴ [۲] زندگانی شاه عباس اول ، ح ۵ ، ص : ۱۳۶

History of Persia, Vol. II p. . 77

ويقول البعض بآن هذا التصرف كان تعبيراً عن ضيق البلاط الروسي بأن يكون المبعوث الإيرانى شخصا بريطانياً .

وإلى جانب تبادل السفراء ، كان هناك تبادل تجارى بين البلدين ، فقد كان الشاه عباس المولع بالتجارة يحاول تشجيع تجار روسيا على الوفود إلى إيران ، والمشاركة في شراء الحرير الإيراني . ومما ضاعف النشاط التجارى بين البلدين أن جزءاً كبيراً من البضائع الإيرانية المصدرة إلى أوربا كان يرسل عن طريق الأراضي الروسية ، والسبب في ذلك إغلاق الدولة العثمانية للطرق الأخرى التي كانت القوافل التجاربة تسلكها عبر العراق والشام قبل اندلاع الحروب الصفوية العثمانية .

وعندما استرد الشاء عباس آذربایجان و کرجستان وشیروان ، أصبحت أراضی الدولة الصفویة تجاور الأراضی الروسیة ، فزادت الصلات الودیة بین البلدین وارتفع حجم التبادل التجاری بینهها ، کا زادت الملاقات السیاسیة نموا وازدهارا ، وتم تبادل السفراء بین البلاطین (۲) .

وهكذا كانت السمة الواضعة لمذه العلاقات الود والمجاملة ، ولكن حدث في عام ١٠٢٧ ه ما ألقى على هذه العلاقات ظلا من الإهال والتجاهل ، فقد حدثت في هذا العام بعض الاضطرابات في البلاط الروسي ، مما وضع البلاد في ضائقة مالية ، فسارع القيصر ميخائيل رومانوف بمراسلة الشاه عباس ، وطلب منه العون المادي والمالي ، وكان يتوقع ألا يتأخر صديقه البشاه عباس في تلبية الطلب ، ولكن رسله فوجئوا بتجاهل الشاه عباس لهذه المطالب

<sup>(</sup>۱) سپید آمان الله جهانبانی : مرزهای ایران وشوروی ، ص : ۳ طهران ۱۳۳۳ سنة

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افصاریه ، ص : ۳۵۰ ، ۲۵۱

وبماطلته فى الاستجابة لها ، مما أغضبهم، فرجعوا خالي الوفاض إلى موسكو<sup>(1)</sup>.
و نتيجة لهذا المسلك توقفت الانصالات الودية بين البلدين ، ولم يرد فى الأخبار بعد ذلك أن تبادلا للرسل أو الرسالات تم بين البلاطين منذ ذلك العام وحتى وفاة الشاه عباس الأول ، فى عام ١٠٣٨ه.

<sup>(</sup>۱) دندگا نی شاه عباس أول ، جه ، س: ١٦٠ وما بعدها .

# خامساً : علاقات الثاه عباس مع باقى الدول الأوربية

حرص الشاه عباس على أن يكون على علاقات طيبة مع جميع ملوك أوربا.
على أمل أن يقدم له هؤلاء الملوك المون والمساعدة ضدالدولة العثمانية ، وكذلك لزيادة التبادل التجارى بين إيران وجميع الدول الأوربية . فإلى جانب علاقات بملوك كل من أسبانيا وانجلترا وهولندا وروسيا ، فقد كانت هناك علاقات بين الشاه عباس وعدد آخر من ملوك أوربا ، وبعض هذه العلاقات كانت تتوقف عند مستوى تبادل الرسل والرسائل التي تتعدث عن ضرورة التعاون المشترك ضد الدولة العثمانية ، دون أن يبرزهذا التعاون إلى حيز الوجود، وكانت بعض العلاقات الأخرى تشمل إلى جانب ذلك تبادل البضائع بين إيران وبين بعض البلاد الأوربية .

ومن هؤلاء الملوك الذين راسلهم الشاه عباس الأول ، امبراطور ألمانيا رودلف الثانى ، الذى زاره من قبل الشاه عبساس كلّ من أنتونى شرلى وحسينعلى بيك بيات وصهد يقلى بيك وروبرت شرلى ، كا أرسل رودلف الثانى وفدا ألمانيا وصل إلى إبران فى عام ١٠١١ ه ( ١٩٠٢م ) وذلك للتأكد من رغبة الشاه عباس فى التحالف مع ملوك أوربا المسيحيين ضد الدولة العثمانية . وكان على رأس هذا الوفد الألمانى شخص يدعى كاكاش ، واتفق أن وصل الوفد والشاه عباس مشغول بحروبه ضد العثمانيين فى أذربايجان ، بما أخر لقاء الوفد والشاه عباس ، وفجأة تناول الوفد طعاما فاسدا أودى بحياة رئيس الوفد وثلاثة من رفاقه ، وأخيراً جاء الشاه عباس من آذربايجان والتقى ببقية أعضاء الوفد الألمانى ورحب بهم ، وأبدى أسفه لما ألم برفاقهم ،

<sup>(</sup>۱) إبران در زمان صفويه ، ص : ۲٤٨ ، ٢٤٩

ومن الملوك الذين اتصل بهم الشاه عباس كذلك ملك بولندا ، حيث تبادلا الرسائل والمنافع التجارية ، كما أرسل الشاه عباس إليه ذات مرة يستأذنه في الساح للقوافل التي تحمل الحوير الإبراني بعبور الأراضي البولندية في طريقها إلى وسطأوربا ، وذلك بعد أن أغلق الطريق عبر الأراضي العثمانية (١).

ومن الذين اتصل بهم الشاه عباس كذلك بابا روما ، وحاول عن طويقه حث ملوك أوربا المسيحيين على وحدة السكامة والتعاون مع إيران في القضاء على الدولة العثمانية ، كا اهم البابا بتوطيد علاقاته بالشاه عباس تدعيا لموقف المسيحيين في إيران ، وقد أرسل البابا عدة رسائل للشاء عباس يوصيه فيها محسن معاملة مسيحيى إيران والساح لهم ببناء السكنائس وإقامة الشرائع المسيحية . ومن الرسائل الهامة التي تصور لنا حرص بابا روما على تعميق هوة الخلاف بين الشاه عباس والعثمانيين تلك الرسالة التي أرسلها البابا بول الخامس مع وفد وصل إلى إيران ليهني الشاه عباس بانتصاره على الأوزبك ويحرضه على معاربة العثمانيين ، ومن بين ما جاء في الرسالة ، النقاط التالية (٢).

۱ — كم يتمنى البابا إضعاف الدولة العثمانية ، وكم يأمل فى التعاون مع جديع القوى الراغبة فى تحقيق هذا الأمل، وسيجتهد البابافى استنفار جديع الماوك المسيحيين للاتحاد فيا بينهم ، كى يقوموا بهجمة مشتركة ضد الدولة العثمانية من الغرب ، فى حين بقوم الشاه عباس بهجمة أخرى من الشرق .

 بعد البابا بإرسال الهندسين والخبراء العسكربين قدمل من أجل نقوية جيش إيران.

<sup>(</sup>۱) زندکا فی شاہ عباس أول ، ج ه ص : ۲۱۷ - ۲۲۰

<sup>(</sup>۲) ایران درزمان صفویه ، ص: ۲۲۰ – ۲۲۱

على البابا في إنشاء سفارة في كل أصفهان وروما للاشراف على
 توطيد العلاقات بين الطرفين.

٤ ـ يأمل البابا من شاء إبران أن يحسن معاملة مسيحيى إبران، وكذلك المسيخيين الأجانب، وألا يعاقب من يعتنق الدين المسيحى، وألا يعبرهم على التخلى على دينهم، وفى مقابل ذلك يعد البابا بأن يحظى الإبرانيون وسائر المسلمين بنفس المعاملة فى البلاد المسيحية.

وحرص الشاه عباس كذلك على توطيد علاقاته الودية بحكام فينيسيا ومخاصة فى النواحى التجاربة ، إذ كان تجار فينيسيا يقومون بدور كبير فى التبادل التجارى بين آسيا وأوربا ، فحرص الشاه عباس على الإفادة من خبرة هؤلاء التجار ، فذا كان يشجمهم على المجىء إلى إبران ، والمساهمة بنصيب فى رواج تجارة الحرير الإبرانى الذى كان حكرًا خاصًا للشاه عباس الأول (١)

ولكنعلى الرغم من هذه الصلات العديدة بين الشاه عباس الأول وعدد كبير من ملوك أوربا ، فلم تكنهناك صلات من أى نوع بين الشاه عباس وملوك فرنسا<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وندكاني شاه عباس أول ، جه ، ص ۲۱۷ ــ ۳۲۵

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، س : ۹۸

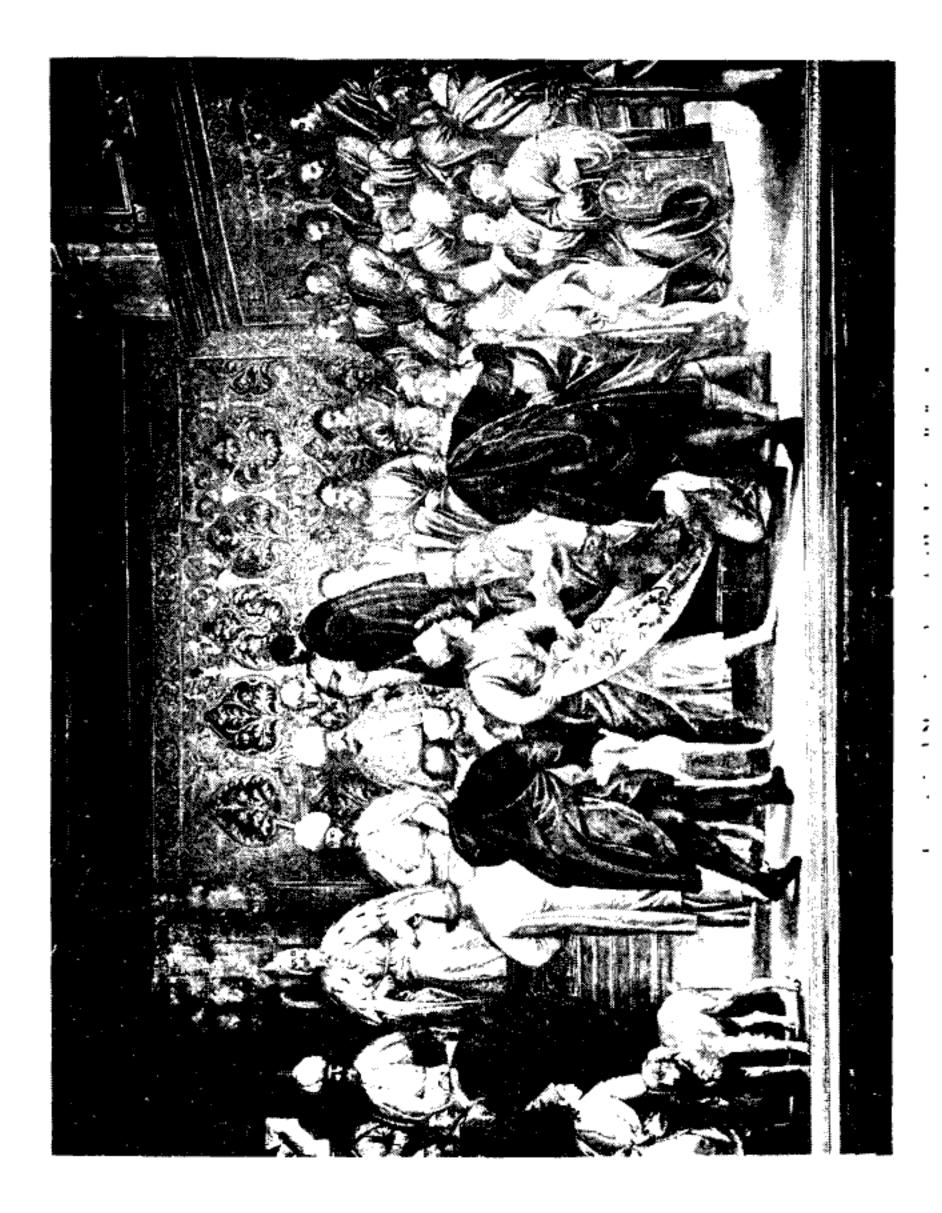



# تعقيب على العلاقات الايرانية الأوربية في عهد الشاه عباس الأول

لقد استعرضنا أم العلاقات الإيرانية الأوربية مع التركيز على علاقات إيران بـكل من البرتفاليين والإنجليز، وذلك للدور المباشر الذى لعبوه فى منطقة الخليج فى عصر الشاه عباس واستمر هذا الدور بعد عصره كذلك، وأدركنا كم كان الشاه عباس حريصا كل الحرص على توثيق علاقاتة بجميع ملوك أوربا على وجه التقريب، ويمـكن تلخيص الأهداف التى سعت إليها هذه العلاقات؛ فما يلى:

- ١ ـ العداء المشترك للمثمانيين .
- ٧ ـ زيادة التبادل التجارى بين إبران وأوروبا .
  - ٣ التبشير بالدين المسيحى فى إيران.
  - فإلى أى مدى تحققت هذه الاهداف ؟

من ناحية المداء المشترك المثمانيين، والرغبة في عقد معاهدات دفاع مشترك بين إبران والدول الأوربية، نجد أن الأمر اقتصر على مجرد الوعود من جانب ملوك أوربا، دون مبادرة أحد منهم لتقديم أى عون عسكرى الشاه عباس وهو محارب الدولة المثمانية زهاء عشرين عاما أو أكثر، كا لوحظ أن عددا من هؤلاء الملوك كان براسل الشاه عباس ويعده بالعون والمساعدة، وفي نفس الوقت يعمل على تنقية الجو بينه وبين المثمانيين، وعلى سبيل المثال مجد رودلف الثاني إمبراطور ألمانيا برسل وفدا من قبله إلى بلاط الشاه عباس ليؤكد على ضرورة المشاركة في محاربة الدولة العثمانية، وبعد الشاه عباس ليؤكد على ضرورة المشاركة في محاربة الدولة العثمانية، وبعد فترة تصل إلى إبران الأنباء بتوقيع معاهدة صلح بينه وبين السلطان العثماني ولعل الشيء الوحيد الذي أفادته إبران من الأوربيين من الناحية الحربية ولعل الشيء الوحيد الذي أفادته إبران من الأوربيين من الناحية الحربية

تلك الجهودات التى بذلها الأخوان شرلى ورفاقهما البريطانيون فى سبيل تنظيم الجيش الصفوى وإعادة تدريبه وتسليحه ، مما وفر له القدرة على مجابهة القوات العثمانية ، وإحراز العديد من الانتصار فى آذربا يجان وبغداد ، ولكن عذا التعاون كان فرديا، ولم يكن تعاونا بين حكومة إيران وأى حكومة أوربية وعدت الشاه عباس بتقديم العون العسكرى .

وأمامن الناحية التجارية ، فيجب الاعتراف بأن إيران أفادت من التبادل التجارى ، حيث راجت سوق الحوير الإيراني ، فقد أدت المنافسة بين البرتفاليين والإنجليز والهولنديين والأرمن وغيرهم إلى زيادة ثمنه ، كا نتج عن هذا الانفتاح التجارى إقامة المديد من المراكز التجارية في إيران ،حيث أقامت كل من انجلترا وهولندا والبرتفال عدة مراكز تجارية لها في أصفهان وشيراز وبندر عباس ، كا ساعد هذا التبادل التجارى على توفر البضائع الأجنبية بأسمار معقولة في إيران ، وذلك نتيجة للمنافسة الشديدة بين الموردين الأوربيين .

ولكن هذا الانفتاح التجارى جعل منطقة الخليج إحدى مناطق الصراع الساخنة بين الدول الاحتكارية الأوربية التي كانت تقطلع إلى فرض سيطرتها على أسواق العالم ونهب ثرواته .

أما عن التبشير بالدين المسيحى ، فقد نجح الأوربيون في حسل الشاه عباس على التماطف الشديد مع مسيحيى إيران و كذلك مسيحيى أورباالذين كانوا يفدون إلى إيران . كا جعلوه يوافق على بناء الكنائس في أصفهان وغيرها من المدن الإيرانية ، كا أنه سمح للبعثات التبشيرية بالقدوم إلى إيران ومنحها حربة الحركة والتبشير ، وقد أدى هذا إلى إعتناق بعض الإيرانيين ومنحها حربة الحركة والتبشير ، وقد أدى هذا إلى إعتناق بعض الإيرانيين ومنهم عدد من مستشارى الشاه عباس ـ الديانة المسيحية ، بل إنه أدى إلى اتهام

البعض للشاه عباس نفسه بالميل إلى الديانة المسيحية ، كما أدى تعاطفه مع البعثات التبشيرية ، إلى أن عرض عليه أحد القساوسة الدخول فى الدين المسيحى ، فرد عليه الشاه قائلا : لنترك هذا إلى وقت آخر !

وهناك نقطة تستلفت النظر في علاقات الشاه عباس الخارجية، حيث أسند مهمة تمثيله في أوربا إلى الأخوين انتونى شرلى وروبرت شرلى، وقد أغضب هذا عدداً كبيراً من الإيرانيين ، فدار صراع كبير بين هذين البربطانيين وبين رفاقهما من الإيرانيين ، مما أدى إلى فشل مهمة انتونى شرلى وحسينملى بيك بيات ، كا أدى أيضاً إلى فشل مهمة روبرت شرلى الثانية في انجلترا ، عندما تشاجر ممه نقد عليبيك وادعى أن الوثائق التي يحملها مزورة ، وأنه لا يمثل إيران ولا الشاه عباس ، لذا كان الأجدى أن يسند هدف المهمة لإيرانيين يثق فيهم بدلا من إسنادها لأوربيين منعاً لما حدث من مشاكل . وليكونوا أكثر حرصا على مصلحة إيران في أى معاهدة يوقعونها مع أى حاكم أوربى .

وعلى هذا يمكن القول بأن الفوائد التي جنتها إيران من صلاتها بأوربا ، ممثلت في الازدهار التجارى ، دون غيره ، أما المكاسب التي أحرزتها الدول الأوربية ؛ فقد تمثلت في وجود الأوربيين في منطقة الخليج كتجار أولا ، ثم مستعمرين بعد ذلك ، وتمثلت أيضاً في صورة مبشرين ودعاة للديانة المسيحية ، ولا يخفي علينا أثر هؤلاء المبشرين في تعميق هوة الخمللف بين الشيعة الإيرانيين ، وبين أهل السنة من جيران إيران في الشرق والغرب ، وأثر ذلك على علاقات إيران بجيرانها .

وخير ما أختتم به التعقيب على علاقات الشاه عباس بملوك أوربا ، ذلك

التعليق الذي كتبه الباحث الإيراني أحد تاج بخش في كتابه: « ايران درزمان صفويه »، وقال فيه (١):

كان أكثر سلاطين إبران وبخاصة الشاه عباس بحوصون على توثيق صلاتهم بملوك أوربا أملا فى عقد حلف يعمل ضد الامبراطورية العنانية ، وفى كل مرة كان السفراء يسافوون إلى أوربا ، كانت إبران تقدم المزيد من القسميلات والامتيازات للتجار الأوربيين .

وإبران فى ذلك الوقت كانت قوية ، لذا لم تكن مجبرة على إعطاء المتيازات متمددة للانجليز والهولنديين والأسبان ، أو أن تغلب المعافع الأجنبية على المنافع الوطنية ، فالمتصفح للمعاهدات التي عقدت أيام الشاء عباس يدرك كم أعطى من امتيازات للنجار الأوربيين وللا جانب عامة .

وعلى الرغم من تلك الامتيازات ، فإن ممالك أوربا لم تقدم أى مساعدة فعالة لمحاربة الدولة العثمانية ، بل كانت فى كل موة تسكتفى بالوعود دون تنفيذ لهذه الوعود ، حتى ولو كانت الدولة الأوربية هى التى اقترحت تقديم المساعدة .

وإذا دققنا النظر نجد أن المماهدات كمانت منحازة وتعمل على زيادة الرعاية للتجار السيحيين ؛ حتى تبدو هذه المماهدات وكأنها بين دولتين إحداما قوية والأخرى ضميفة !

<sup>(</sup>۱) إبران در زمان صفويه ، ص : ۲۵۳

# الفصل السادس

وفاة الشاه عباس ونظرة التاريخ اليه

### الفصلالسادس

### وفحاة الشاه عباس ونظرة التاريخ إليه

-1-

وفاة الشاء عباس:

عاش الشاه عباس سنوات طوالا في صراع وعواك مستمرين ، سواء كان الصراع من أجل تثبيت دعائم حكمه بالداخل ، أوسواء كان المواكم أعداء وطنه و بخاصة الأوزبك في الشرق والدنمانيين في الغرب، ولم يترك له هذا الصراع فرصة لكى يستريح ، فما أن ينتهى من جبهة ، حتى يندلع الصراع في جبهة جديدة ، كل هذا أثر على صحته ، وبدأ الخور والضعف يدبان في جسده ، فأصيب بمرض الصغراء (١) وأخذت صحته في التدهور والذبول ، لذا فكرفى التوجه صوب منطقة أشرف بمازندران للاستشفاء والاستجمام لعله ببرأ من علته .

وقبل أن يتوجه إلى منطقة أشرف حرص على أن يختار وليا للعهد حتى لا يفاجئه الموت ولاوجود لوريث شرعى يخلفه ، مما قد يعرض الدولة الفتن والمؤامرات ، وأخيراً وقع اختياره على حفيده سام ميرزاً بن صفى ميرز الذى اغتيل بأمر الشاه عباس نفسه ، واستطاع الشاه عباس أن يأخذ لحفيده البيعة من جميع أمراء البيت الصفوى (٢).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٣٦٦

<sup>(</sup>٢) تاريخ إيران ازمغول تا افشاريه ، ص ٣٣٧

بعد ذلك سافر إلى أشرف بما زندران وقضى هناك فترة من الزمن على أمل أن يبرأ من علته ، ولـكن المرض كان يشتد باستمرار ، وظل على هذه الحال إلى أن قضى محبه في صبيحة يوم الخيس الرابع والعشرين من جادى الأولى عام ١٠٣٨ ه (١) ( والموافق التاسع من يناير عام ١٦٣٩ م ) (٢).

بعد ذلك نقل جمانه إلى منطقة كاشان ، حيث أودع خلف قبر الإمام زاده حبيب بن موسي (٢) في منطقة پشت مشهد على مشارف كاشان ، وقيل إن ذلك كان بصفة مؤقتة ، حتى بنقل بعد ذلك إلى أحد الأماكن المقدسة ، ولكن لا يعرف على وجه اليقين ، هل نقل إلى أى مكان مقدس بعد ذلك أم ظل بمنطقة كاشان ، فقد قال البعض بأنه اتخذت الترتيبات انقله إلى المنطقة المقدسة بمدينة قم ولكن لم يتم نقله ، وبقى في منطقة بشت مشهد بكاشان ، ورواية أخرى تقول بأن الشاه عباس كان حريصا على أن يكون قبره غير معلوم ، لذا أعد كبار معاونيه ثلاثة توابيت ، أرسلو أحدها إلى مشهدو الثانى معلوم ، لذا أعد كبار معاونيه ثلاثة توابيت ، أرسلو أحدها إلى مشهدو الثانى بعد ذلك .

ويعلق عباس إقبال على هذه الروايات بةوله: « الحقيقة أنه لا يوجد أحد مطلقاً يعرف ماذا حدث لجثمان أكبر ملوك الدولة الصفوية، وأين استقر به المطاف في النهاية (٤) .

<sup>(</sup>۱) مجله یادگار ، سالسوم ، شماره ٔ دوم،ص: ۱۳ مقالة بعنوان : مباحث تاریخی : از ابتدای صفویه تا آخر قا جاریه : ( پادشـاهان ایران : هریك در كجامدفونند )

H. F. Farmayan: The Policies and Reforms of shah (v) Abbas 1, Utah' 1969, p.il.

<sup>(</sup>٣) لغت نامه ، شياره ٢٦ ، ص : ٣٤

<sup>(</sup>٤) مجله مادكار ، سال سوم ، شماره وم ، ص : ١١

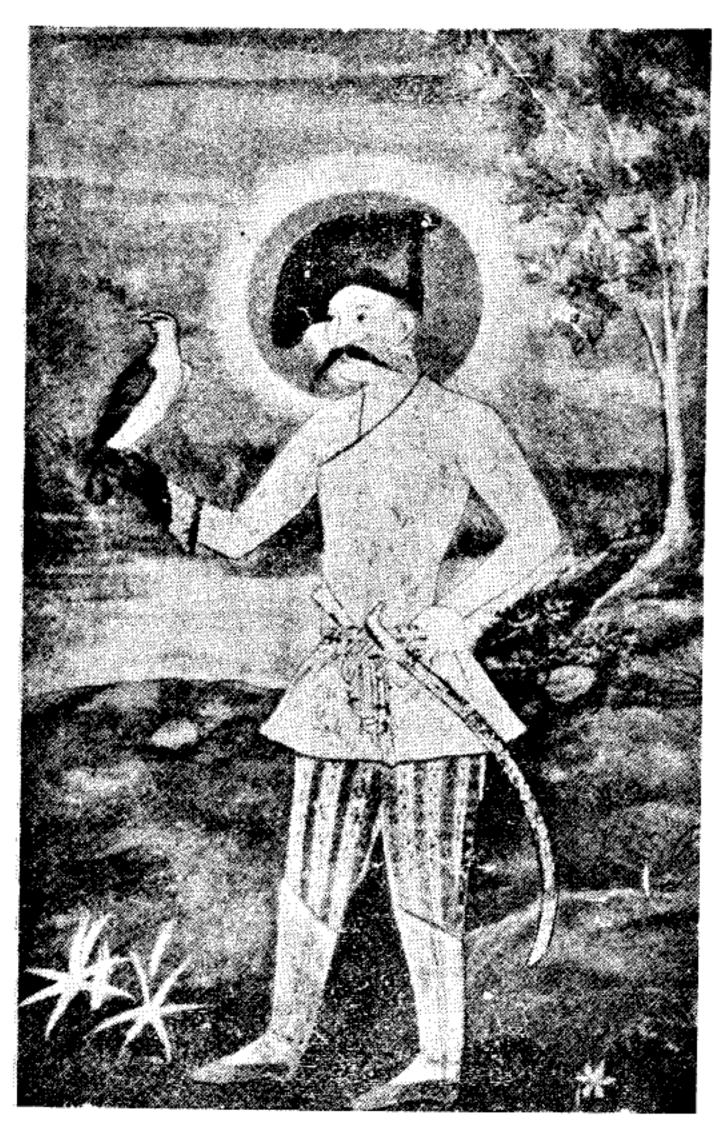

الشاه عباس الأول (نقلا عن تاريخ ادبيات ايران ج٣ لادوارد براون)



الإشادة بالشاء عباس:

أشاد عدد كبير من المستشرقين والإيرانيين بالشاه عباس ، وامقدحوا العديد من أعماله ، ومن المستشرقين الذبن أشادوا به سيربيرسي سايكس فقد قال :

لا إن شهرة الشاه عباس لاتعتمد فقط على مقدرته العسكرية وحدها ،
 بل إنها قامت كذلك على عبقريته الفذة فى مجال الإدارة والحكومة ٠٠٠ (١)

وقال إدوارد براون :

يتفق المؤرخون على أن مملكة إبران وصلت فى فتوة حكم الشاه عباس، إلى درجة من العظمة والعمران والشوكة لم تبلغها طوال عصورها الإسلامية و كا أن قصة الدولة الصغوية تشبه قصة سيدنا سليان الذى مات، ولم تعرف الجن نبأ وفاته حتى نخرت السوس عصاه، وسقط على الأرض، فأدر كت الجن نبأ وفاته وبدأت تتحرر من القيود التى فرضها عليها، وهكذا أبقى اسم الشاه عباس على الدولة الصفوية بعد موته بما يقرب من مائة عام، ذلك بفضل حسن سياسته وتعميره على الرغم من ضعف من تبعد و مهولة القضاء عليهم (٢).

وقال ه . ف فارمايان معلقا على فترة حكم الشاه عباس الأول : عندما نستعوض تاريخ ابران إبان هذه الفترة، يعجب الإنسان أيما إعجاب

History of Persia, Vol. II p 180

<sup>(</sup>۲) تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهـــد صفویه تا رمان حاضر ، ص ۹۹ – ۱۰۶

محكمة وجلد الشاه عباس الذى أعاد العياة إلى دولته من الناحيتين العسكرية والإدارية ، وقد توفى هذا الإمبراطور وله من العمر ستون عاما منهيا بذلك حكما قويا راسخا استمر ثنتين وأربعين سنة ، استطاع خلالها انتشال إيران من هوة الانعطاط السياسي ، والارتفاع بها مرة أخرى حتى أصبحت أكبر قوة قادرة على أن تمثل خطورة حقيقية على الدولة العثمانية في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادى ( الحادى عشر الهجرى ) (١) .

أما إشادة أبناء وطنه وهم الإبرانيون بشخصيته وسياسته ، فتصل إلى حد التقديس والتمجيد ، وسنسكتني بذكر آراء بمضهم وذلك على سبيل المثال لا الحصر ، فقد قال رضا قليخان هدايت :

أوصل الشاء عباس الدولة الصفوية إلى معارج السكال ، وأعاد فعح البلاد التي انفصلت عن إبران قبل حكمه ، وفي الحقيقة كان ملكا عادلا عاقلا كريما ذاهمة وسياسيا ذاكياسة ومدبرا ، وقدتمكن من إنجاز أعمال عظيمة ، وخلف اسما لامعا ، وكان عديم النظير في نشر الشريعة ( المذهب الشيمي ) وفي الأخذ بيد الضعاف والمكدودين ، وكان في العدل قرينا لكسرى الثاني (كسرى أنوشيروان) • (٢)

### وقال نصر الله فسلني:

حقا لقد تجدد الاستقلال السياسي لإبران، وعادت إليها وحدتها الوطنية بعد سقوط الدولة الساسانية بفضل هذا الملك العظيم (الشاه عباس)، وقد سلكت إيران طربقا جـــديدا بفضل رجاحة عقله وحسن تدبيره في السياستين

The Policies and Reforms of Shah Abbes | p. 1 1 (۱) (۱) ملحقات تاریخ روضهٔ الصفا ، ج ۸ ، ص : ۴۳۸

الداخلية والخارجية ، حيث حقق لها أساس القدرة والرفعة والشهرة فى ربوع العالم أجمع ولاشك أن هذا الوطن الواسع العامر المستقر وتلك الدولة القوية الذائعة الصيت التي أوجدها عباس لم تكن تتاح لولااستعداده الذاتي ونبوغه وحسن سياسته و تدبيره وسعة علمه و وضوح فكره ، وجسارته وشجاعته (١)

#### وقال رضا پازوکی :

ما أن تنازل السلطان محمد خدا بنده عن الحـكم لابنه الشاه عباسالأول حتى دبت الحياة من جديد في كيان الدولة الصفوية ، حتى يمـكننا القول بأن الشاه عباس كان المؤسس الثانى الدولة الصفوية (٢)

وفى رأ بى أن الشاء عباس يستحق الإشادة به ،كما يستحق التفاف قلوب مواطنيه حوله وحول اسمه حتى اليوم ، وذلك للا سباب الآتية :

9 — بذل عباس المزيد من الجهد في مجال السياسة الداخلية والإدارة ، فقد تسلم دفة الحدكم وإيران تتهاوى أمام جبروت رؤساء طوائف القزلباش وحكام الأقاليم ، ومحاولة كل رئيس منهم الخروج على الحدكومة المركزية ، فاستطاع الشاه عباس القضاء على هيبه هؤلاء الرؤساء وأعاد للحكومة المركزية هيبتها ، ولم يعد هناك قوة مسيطرة داخل إيران كلها إلا شخصية الشاه عباس وحدها، وهكذا أعاد إلى إيران وحدتها السياسية التي مسكنتها من التصدى للأخطار الخارجية وهي مرتسكزة على جبهة داخلية قوية تفذى الجبهة الخارجية بكل احتياجاتها ومقومات نجاحها .

٧ — ومن الناحية العسكرية استطاع الشاه عباس الانتصار في العديد

<sup>(</sup>١) زندكاني شاه عباس أول ، ج ١ ، ص : يد

<sup>(</sup>٢) تاريخ ايران آز مغول تا افشاريه ، ص : ٣١١

من المعارك التى أحالت إيران من دولة مغلوبة على أمرها ، وأرضها نهبا مباحاً لكل طامع فى الشرق والغرب، إلى دولة فتية تمكنت من ردالأوزبك والعثمانيين وطرد القوات البرتفالية من جزيرتى قشم وهرمز ، وهكذا أعاد للشخصية الإيرانية افتخارها وعزنها ، بعد أن عادت الرابة الإيرانية ترفرف على جميع أراضى الدولة الصفوية من جديد .

ومن الناحية المسكوية أيضاً ، استطاع الشاه عباس تكوين جيش صفوى مدرب على أحدث النظم المسكوية المألوفة فى ذلك الوقت ، وزوده بأسلحة نارية حديثة ، وجعل هذا الجيش يرتبط بشخصه ويتلقى الأوامر منه مباشرة بعد أن كان الجيش الإيرانى قبل فترة حكمه ، يأتمر بأوامر وساء طوائف القزلباش ، ولا يستطيع الشاه الصفوى قبل عباس أن يصدر أوامره إلى الجيش إلا من خلال رؤساء الطوائف ، ولكن الشاه عباس سلب هذا الحق من جميع رؤساء الطوائف ، وجعل الجيش يتمتع برئاسة واحدة تتمثل فى شخص الشاه نفسه ، مما ساعده على تحريك الجيش فى أى اتجاه برغبه ، وساعده هذا على تحقيق انتصارات حاسمة على أعدائه فى الداخل والخارج .

ومن الناحية المسكرية أيضاً ، انسم الشاه عباس بالذكاء في رسم الخطط المسكرية ، حيث المتنع عن دخول معركتين في وقت واحد ، حتى لايشتت قوانه ومجهوداته ، فعندما هاجمته القوات العنمانية والأوزبكية في وقت واحد بعد توليه الحكم مباشرة ، آثر عقد صلح مع العثمانيين حتى ينتهى من حروبه مع الأوزبك ، وبعد ذلك يتفرغ لحاربة العثمانيين ، ونجح في هذا المخطط ، واستطاع تحقيق انتصارات حاسمة على الجبهتين الأوزبكية والعثمانية كل على حدة .

ويبدو ذكاؤه الحربى كذاك فى استخدامه أسلوب الإخلاء والسهجير

إذا ماواجه عدوا تفوق قواته قوات الجيش الصفوى عددا وعدة ، إذ كان يترك الطبيعة القاسية تحارب العدو بدلا من الجيش الصفوى ، وبعد أن تكون الطبيعة قد أنهكت العدو ، فإن جيشه يستطيع بأقل مجهود أن يحقق الانتصار عليه ، وقد استخدم الشاء عباس هذه الطويقة بكفاءة فى أكثر من موقعة فى آذر بايجان أثناء معاركه العديدة مع الجيوش العثمانية .

ومما بثبت ذكاءه الحربي كذلك، تحريكه الجيوشمن أصفهان حتى قزوين وهي لاتعرف الوجهة الحقيقة التي تقصدها، وقد أفادته هذه السرية والكمان في مفاجأة القوات العثمانية في تبريز دون أن يكون لديها علم مسبق بوصوله، مما ضمن له الانتصار عليها وتحرير تبريز.

ومن مظاهر ذكائه الحربى كذلك، انباعه طريقة الكماشة في العديد من معارك آذربا بجان مع العثمانيين ، وأشهرها تلك المعارك التي استطاع فيها جيشه التفلب على الجيش العثماني وانتحار قائده جفال أو غلى بعد ذلك .

۳ - نجح الشاء عباس عن طريق إنجادمنافسة نجارية بين الدول الأوربية في رفع أسعار الحرير الإيراني الذي كانت جميع البلاد الأوربية تتكالب على شرائه ، وبذلك تخلص من احتكار البرتفاليين لهذا المحصول الإيراني الهام ، وحقق من وراء ذلك أموالا وأرباحا طائلة أفادته في تعمير إيران ، وبناء جيش قوى .

عدد الشاه عباس اهمامه بالعمران والتشييد ، فعلى الرخم من حروبه العديدة فى كل الجبهات إلا أنه اهم بإقامة العديد من المبانى الفخمة التي تعتز بها إبران الحديثة ، وتحرص على أن يؤمها السائحون ، إذ أن معظم هذه المهانى مازال قائما فى عاصمته أصفهان ، حيث بذل المكثير من الجهد

والمال حتى أحالها إلى مدينة غاية فى الجمال والتنسيق، استحقت أن يطلق عليها فى ذلك الوقت: « أصفهان نصف الدنيا » .

**- 4** -

مآخذ على سياسية الثاه عباس:

على الرغم من الأعمال المجيدة التى اقترنت باسم الشاه عباس الأول، ورفعت اسمه ومكانة وطنه، فقدار تـكبعدة أخطاء استحق من جرائها لوم المؤرخين ؛ فقد قال ادوارد براون الإنجليزى:

مع أن الشاه عباس زاد من مهابة السلطنة ، إلا أنه دفع الأمة في الشهابة إلى هاوية الضعف ، وأدى إلى انحطاط أخلاق الحسكام ، فقد كان الملوك السابقون يطلبون العون من أقوامهم وأقاربهم ، ويحيطون أنفسهم برؤساء الطوائف القوية ، ولسكن الشاه عباس اعتمد على نفسه دون غيره ، وبدلا من أن يعين أولاده في المناصب الإدارية العليا ، وبشركهم معه في حروبه ، فإننا نجده إما حرمهم من حلية الإبصار ، أوجعلهم حبيسي جدران أربعة ، وهسكذا تركهم — كما يقول كرونسكي — يقاسون الشدة والمشقة والحرمان، وبمطهم الفرصة لكي بتمتموا بمباهج السلطنة ، فنشأوا ناقصي الإعداد والتربية ، وجعلهم تحت إمرة رجال البلاط حتى أصبح رجال البلاط هم أصحاب الكلمة الأولى في الدولة بعد ذلك (1).

وقال المستشرق الفرنسي شاردان الذي زار إيران بعد وفاة الشاء عباس

<sup>(</sup>١) تاريخ ادبيات إيران آز اغاز عهد صفوية تازمان حاضر ، ص : ١١٤

الأول بحوالى نصف قرن: مما لاشك فيه أن عباس السكبير عمل على توفير الرخاء والتعمير لإيران، ولسكن على الرغم من كل مافعله لسيادة وطنه وجلاله، فإنه بذر بذور المصائب في أرض إيران كذلك (١).

و يوضح لورانس لكهارت الهولندى هذا الرأى ؛ فيقول :

على الرغم من الخدمات الجليلة التي قدمها عباس الكبير لوطنه ، إلا أنه مسئول عن سبب هام من أسباب المحطاط وزوال أسرته ، فإن الشاه عباس بسبب الخوف من أبنائه وبسبب الحقد عليهم ، ابتدع سنة سيئة وضارة ، وهذه السنة تتلخص في تحديد إقامة ولى العهد داخل الحريم . . . وأتى لولى العهد أن يستقل بتصريف الأمور عندما يتولى السلطنة وهو عديم التجربة ولو نظرنا بعين فاحصة إلى فترات حكم خلفاء الشاه عباس لوضح تماما أن تربية كهذه قد أثرت تأثيرا سيئا وشؤما على الأمراء ، وبخاصة من الناحية الأخلاقية (٢).

ولخص سرجانملكم مضار هذه التربية في العبارة المقتضبة التالية :

«لايمكن أن يتوقع من سلطان لم يسمح له بالخروج من هذا السجن (الحريم) إلا وقت جلوسه على كرسى العرش، أن يتصرف كالرجال ذوى الكفاية، بل سيعمد إلى السلطمة المطلقة، ويكون خضوعه لحكم الهوىنتيجة حتمية لحرمانه السابق وانعدام التجربة عنده (٢) ».

ومن المآخذ التي سجلها أحمد تاج بخش على الشاهعباس ،عقده معاهدات مجحفة لإيران مع ملوك أوربا ، وقال في نهايه تعليقه على هذهالمعاهدات:

<sup>(</sup>١) نقلا عن انقراض سلسلة صفويه ، ص : ١٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٩ - ٣٠

<sup>(</sup>٣) سرجان ملکم : تاریخ إیران ، ج ۱ ص : ۲۵۵۹ ۵۵۷ ، وذلك نقلا هن المرجع السابق ص : ۳۰

إذا دققنا النظر نجد أن المعاهدات كانت منحازة و تعمل على زيادة الرعاية المتجار المسيحيين ، حتى تهدو هذه المعاهدات ، وكأنها بين دولتين إحداها قوية والأخرى ضعيفة (١٠).

و إلى جانب هذه المآخذ التى سجلت على الشاه ، يمـكننا أن نضيف ما يلى:

١ — كان الشاه عباس فى أحابين كثيرة ظالما مستبدا بلا سبب مقنع إلا الرغبة فى سفك الدماء والبطش ، فكان يأمر أحيانا وهو فى مجلس الشراب بأن يُقتل فلان ، فَيُنفذ فيه حكم الإعدام بلا مناقشة ، حتى أصبح ندماؤه يخشون الجلوس معه خوفا من أن يأمر بقتل أحدهم دون جريرة أو ذنب . كاكان يبادر بقتل أبناء من يقتلهم ، وكذلك من يعيشون فى كنفهم حتى لا يبقى منهم أحد قد يثأر منه فى المستقبل ، فعندما قتل مرشد قليخان ، أمر بقتل جميع أبنائه وأخوته وصادر أموالهم ، ونكل بهم جميعا دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها ، إلا قرابتهم لمرشد قليخان .

ومن مظاهر قسوته إصداره الأوامر للأبناء بقتل آبائهم، أو للآباء بقتل أولادهم، ومافعله مع الأكراد دليل واضح على قسوته وجبروته، حيث نكل بهم فى كردستان، ثم أمر بنقل عدة آلاف منهم للعيش فى خواسان، على الرغم مما سيقاسوينه من الإحساس بالفربة والتشرد.

إلى غَيْرَ ذلك من مظاهر القسوة التى اتسمت بها أخلاق عباس ،مماجعل الملك الهندى أكبر ينفر من قسوته ، فأرسل ينصحه بالكف عن مثل هذه المآسى .

 <sup>(</sup>۱) إيران در رمان صفويه ، ص : ۲۵۳ ، وقد أوردت التعليق كـاملا
 ص ۲۷۸ من هذا الكتاب .

٧ — كان الشاه عباس لا ينظر إلى المستقبل وهو يتعامل مع الأوربيين الذين وفدوا إلى منطقة الخليج ، فقد شجع كلا من الإنجليز والهولنديين على الحجى والم منطقة الخليج والمشاركة في النشاط التجارى في هذه المنطقة ، ولينافسوا البر تفالوين الذين فرضو اسلطانهم على المنطقة أكثر من قرن من الزمان ، وبذلك أدخل الشاه عباس منطقة الخليج العربي في دائرة الصراع الاحتكارى والاستمارى بين الدول الأوربية المتنافسة على بسط سيطرتها على ربوع العالم ونهب ثرواته ، وقد تأثرت إبران نفسها بعد ذلك مخطر وجود هذه القوى الاحتكارية والاستعمارية التي جاءت إلى المنطقة بتشجيع من الشاه عباس .

٣ - على الرغم من اهمام الشاه عباس بالنواحى المسكرية ، وتسليحه جيشه بأسلحة نارية حديثة مكنته من مجابهة القوات العثمانية والانتصار عليها ، إلا أنه أهمل تكوين قوة بحرية إيرانية تلمب دورا مهما فى بحوقزوين والخليج العربى ، وأمام هذا العجز لجأ الشاه عباس إلى البحريتين الإنجليزية والمولندية لتخلصاه من القوات البرتفالية المتمركزة فى هرمز ، ولو اهم الشاه عباس بتكوين أسطول إيرانى مستقل ، لما أصبح فى حاجة لمساعدة من البحرية الإنجليزية ولمدا عانت المنطقة من ويلات الاستمار البريطانى بعد ذلك .

على الرغم من حرص الشاه عباس الشديد على الانفراد بالحكم إلا أنه كان يؤمن إيمانا جازما بأقوال منجمه جلال الدين محمد يزدى الذى التحق بخدمته منذ عام ٩٩٤ وحتى عام ١٠٧٩ هـ، فكان الشاه بستشيره فى كل صفيرة أو كبيرة ، ولا يقدم على أى شىء لا يتفق ورؤية هذا المنجم ، ولا يغيب عن بالنا قصة تنازل الشاه عن العرش لمدة ثلاثة أيام لأحد أتباع المذهب المنقطوى، عندما رأى الشاه رؤية مؤداها أن عظيا إيرانيا سيموت بعد ثلاثة أيام ،

وظن أنه القصود بهذا العظيم ، فأشار عليه المنجم بتخليه عن الحكم لهذا النقطوى ، ثم ينفذ فيه حكم الأعدام بعد ثلاثة أيام (١) .

- عداؤه الشديد للدولة العثمانية جعله يقدم على أفعال كثيرة تتجافى والعقيدة الإسلامية ، وقد ارتكب هذه الأفعال المجافية إرضاء لمسيحيى أوربا الذين كان يلهث وراء التقرب منهم، على أمل أن يساعدوه ضد العثمانيين، ومن هذه الأعمال المستهجنة ، مشاركته إيام الاحتفال بأحد أعيادهم ، وشربه الخرف بهار رمضان ، ثم أمره لجيع رجاله باحتساء الخروم صائمون ، فيضطرون للإفطار على محرم خوفا من سطوته ، ثم أتبع كل ذلك بحديث وجهه لأحد قساوستهم ، قال فيه :

« عندما تذهب إلى روما ، وتمثل أمام البابا ، أخبر ، كيف شربت الخمر في نهار رمضان ، وأن ذلك كان في محضر القاضى والمفتى ، وكيف جملت الجميع يشر بون ، وقل له إنه على الرغم من أننى لست مسيحيا ، فإننى جدير بالتقدير والاحترام (٢) ١١ »

و نتيجة لتعاطفه الشديد مع المسيحيين ، طلبت منه الكنيسة الكاثوليكية السماح لفساوستها بإعلاة المسيحيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي مرة أخرى ، فقبل الشاه عباس هذا الطلب ، وعلى سبيل المثال ماحدث مع أحد غلمانه و يدعى ( السكساندر) ، فقد استطاعت الجاعات التبشيرية إعادته إلى الدين المسيحي بعد أن كان قد أعلن إسلامه من قبل (٢).

فكيف يقبل الشاه عباس هذا الطلب ، ولم يطالب هو الآخرملكأسبانيا

<sup>(</sup>١) راجع القصة هامش ص: ٣٤٧ ، من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ج ۲ ، ص ۲۹۶

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج ٣ ، ص ٨١ -- ٨٤

بإعادة دون جوان ورفاقه الذين اعتنقوا الدين المسيحي إلى الدين الإسلامى مرة أخرى ، ولا يخنى علينا أن تعاطف الشاء عباس مع المبشرين كان العامل المؤثر في اعتناق بعض رجال البلاط الإيراني للدين المسيحي .

وقد كان عباس حريصا كل الحوص على التعاطف مع المبشرين ، ولكنهم كانوا يضمرون له الحسوم ، فنى أثناء استعداد القوات الإيرانية والإنجليزية لمهاجمة جزيرة هرمز ، أرسل قساوسة فرقة القديس أغوستين الموجودون بأصفهان إلى البرتفاليين في هرمز ، بؤازرونهم ويوصونهم بضرورة عاربة الشاه عباس والانتصار عليه (١).

ومن الأقوال التي قال الشاه عباس، وتجافى الروح الإسلامية ، ولا يقبل أن يقولها أى مسلم مهما كان على خلاف مذهبى مع بعض أعدائه هذه العبارة التي قالها لأنتونيو دى جوفيا المبعوث الأسبانى ، وهو يحضه على محاربة العبانيين : وكم أتمنى أن أرى فى أقصر وقت ممكن جميع مساجد الأتراك وقد تحولت إلى كنائس ، وكلى أمل أن أرى سقوط الخلافة العثمانية وخرابها (٢) ا

ولاشك أن هذا التعصب الدينى الشديدكان ذا آثار ضارة على المسلمين عامة سواء أكانوا من أهل السنة أو من الشيعة .

وهكذا كانت شخصية الشاه عباس مزيجا من القوة والقسوة، كما كانت أعماله مزيجا من الانتصارات والتردى في بعض الأخطاء، والكن على

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس ج ؛ ، ص ۲۱۲

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص: ١٥

الرغم من هذه الأخطاء والمآخذ التي سجلت عليه ، فإن الإيرانيين \_ حتى اليوم \_ يكبرونه ، ويعتبرونه بطلا قوميا استطاع أن يرفع من شأن وطنه ، ويجسد آمال الإيرانيين ويحقق أهدافهم ، وبخاصة في الانتصار على أعدى أعدائهم وهم العثمانيون .

ومما يزيد من احترام الإيرانيين للشاه عباس أنه تسلم الدولة ضعيفة أسيرة التطاحن والانقسام فإذا به ينجح في معالجة كل مشاكلها ويجعلها مرهوبة الجانب من جميع جيرانها ، ولكن ما أن ودع الدنيا حتى عادت إيران إلى سابق عهدها من الضعف والتخاذل ، وقوي أعداؤها عليها وتطاولوا على ممتلكاتها ، ففي الجهة الغربية ، هاجمت الدولة العثمانية إيران أكثر من مرة حاصرت فيها العاصمة أصفهان ، كما أخرجت الإيرانيين من الأماكن المقدسة في العراق العربي ، أما في الجبهة الشرقية فقد هاجم الأوزبك خراسان عدة مرات ، كما ثارت القبائل الأفغانية ضد الوجود الصفوي ، وأعلنت أفغانستان استقلالها لأول مرة عن إيران في منطقة الخليج العربي فقد زاد الوجود الأوربي ، واستولت القوات الإنجليزية على جميع موانيء الخليج ومدت نفوذها بعد ذلك إلى جميع البلدان المحيطة بالخليج .

وكلما تذكر الإيرانيون ما أصاب بلادهم من اضطراب وتقلص بعد الإزدهار الذي أحرزته في عصر عباس ، تذكروا عظمة الشاه عباس الأول ، وما فعله في سبيل إيران ، وجعلها مرهوبة الجانب . مزدانــة بأبهى مظاهر العمران ، ثم نسوا كل مــا يوجه إليه من أخطاء ، لأن أعماله العظمة قد غطت ـ في رأيهم ـ على أي خطأ يكون قد ارتكبه !

المراجع

.



## المراجع<sup>()</sup> أولا: المراجع العربية

بو بشير شيبه بن نور الدين عبدالله بن حميد السالمى:
 بهضة الأعيان: بحرية عمان \_ دار الكتاب العربى بالقاهرة.

### ٧ - أحد بن زين دحلان:

الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية . القاهرة ١٣٢٣ ﻫ

### ٣ - أحد محود الساداني ( دكتور ):

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندوبا كستانية وحضارتهم. الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٠.

### ٤ -- البدليسي:

أمير شوف خان : شرفنامه تحقيق محمد على عونى نشر فرج الله ذكى طبع القاهرة و١٩٣٣ م.

### أرمنيوس فامبرى :

تاريخ بخارى، ترجمة الدكتور أحدمود الساداني، القاهرة ١٩٦٥م.

### ٣ – جمال زكريا قاسم ( دكتور ) ٠

الادعاءات الإيرانية في الخليج العربى: أصول المشكلة وتطورها التاريخي ( بحث مستخرج من المجلة المصربة للدراسات التاريخية ، المجلد العشرون) القاهرة ١٩٨٣ م.

<sup>(</sup>١) نذكر هذا قائمة بأهم المراجع في حين ورد غيرها في ثنايا السكتاب.

- ٧ حسن ظاظا ( د كتور )
- اسرائيل كفصيلة خاصة من فصائل الممسكر الاستعارى (القسم الأول من كتاب: الصهيونية العالمية وإسرائيل). القاهرة: ١٩٧١ م
  - ۸ حسین مجیب المصری (دکتور)
     فضولی البغدادی ، أمیر الشعر الترکی القدیم ، القاهرة ۱۹۲۷ م
    - ملاح العقاد (دكتور)
       التيارات السياسية في الخليج العربي . القاهرة ١٩٦٥ م
- العزيز سليمان نوار (دكتور)
   مصر والعراق. دراسة فى تاريخ العلاقات بينهما حتى نشوب الحرب العالمية الأولى القاهرة ١٩٦٨ م
  - ۱۱ عبد النعيم محمد حسنين ( دكتور )
     دولة السلاجةة . القاهرة ١٩٧٥ م
    - ١٢ محمد أمين زكى .
- خلاصة تاريخ الـكردوكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن ترجمة محمد على عوني . القاهرة ١٩٣٦ م
  - ۱۳ محمد السعيد جمال الدين ( دكتور )
     دولة الاسماعيلية في إيران القاهرة ١٩٧٥

### ثانيا: المراجع الفارسية

۱٤ — أبو القاسم رفيعى مهر آبادى:
 آثار ملى أضفيان تهران ١٣٥٣ ش

۱۵ — أحمد تاج بخش ( د كتر ) إيران در زمان صفويه ، تبريز ۱۳۶۰ ش

١٦ — أحمد على خان وزير كرمانى :

تاریخ کرمان ، تصحیح محمد ابراهیم پاستانی پاریزی ۱۳۴۰ ش

۱۸ - إدوارد برادن:

تاریخ آدبیات ابران از آغاز عهد صفوبة تازمان حاضر ، ترجمه ٔ رشید یاسمی چاپ دوم ، تهران ۱۳۲۹ ش

> ۱۸ — اسکندر بیك ترکان منشی : تارفیخ عالم آرای عباسی تهران ۱۳۳۶ ش

۱۹ — أمان الله جهانبانی (سپهبد ) مرزهای إیران وشوروی ، إیران : ۱۳۳۹ ش

۲۰ امير يحيى بن عبد اللطيف الحسينى
 الب التواريخ

۲۱ — عسن روملو

أحسن التواريخ، بسعى وتصعيع جارلسن نارمنسيدن ازانتشارات كتابخائه صدر طبع طهران ١٣٤٦ ه. ش

- ۲۲ حسين پسر ابدال (شيخ) سلسله ٔ النسب صفويه برلين ۱۳۰۲ش
  - ۳۳ حدد الله مستوفی قزوبنی نزهة القاوب، بسمی کای ایسترانج
- \*\* خواندمير (غياث الدين بن همام الدين)
   حبيب السير في أخبار أفراد البشر: بهران
  - ٢٠ -- دهمدا

لفت نامه، مراجعة دكتر محمد معين تهران

۲۶ – رحیم زاده صفوی :

شرح جنگها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی به اهتمام یوسف پور صفوی ، تهران ۱۳٤۱ ش

۲۷ — رضا پازوکی:

تاریخ ایران ازمغول تا افشاریه . چاپ أول ، بهران ۱۳۳۴ ش

۲۸ – طهماسب صفوی

تذکره ٔ طهماسب : شوح وقایع واحوالات زندگانی شاه طهماسب صفوی ، به اهتمام عبد الشکور ، تهران

۲۹ – طهماسب صفوی ( شاه )

مجموعه ٔ اسنا دو مکاتبات تاریخی، به اهتمام: دکتر عبدالحسین نوائی تهمران ۱۳۵۰ ش

٠٠ - عباس اقبال:

مطالعاتی درباب بحوین وجزایر وسواحل خلیج فـــارس طبع طهران ۱۳۲۸ ه. ش ، کا نشر ضمن مجلة یارکار سال چهارم ، شماره ٔ سوم و چهارم

٣١ --- عبد الله رازی همدانی :

تاریخ ایران از ازمنه ماستانی تاسال ۱۳۱۶ ش، طهران ۱۳۱۷ ش

۳۲ — عبد الله شوشتری :

تذكرة شوشتر ، تصحيح جان بهادر قلى ومحمد هدايت حسين

۳۳ — کلیفورد ادمون بوسورث

سلسله ٔ های إسلامی ، ترجمه ٔ فریدون بدره ای تهران ۱۳۶۹ ش

۳٤ - لورانس ليـکهارت:

انقراض سلسله معفویه، وأیام استیلای افاغنه در ایران ترجمه: مصطفی قلی عماد . طهران ۱۳۶۳ ش

۳۵ – مسعود کیمان :

جفرافیای مفصل ایران همران ۱۳۱۱ ش

٤٦ – نصر الله فلسفي :

تاریخ روابسط ایران وأوره در دوره مفویه ، قسمت أول طهران ۱۳۱۹ش

٣٧ -- نصر الله فلسني :

زندگانی شاہ عباس **آ**ول \_

جلد اول: چاب أول تهران ۱۳۳۶ ش

جلد دوم چاپچهارم تهران ۱۳٤۷ ش جلد سوم چاپ دوم ه ۱۳٤۵ ش جلد چهارم چاپ دوم ه ۱۳٤٦ جلد چهارم چاپ دوم ه ۱۳۵۲ جلد پنجم چاپ اول ه ۱۳۵۷ ش

۳۸ – نظام الدين مجبر شيبانی ( دکتر )

تشکیل شاهنشاهی صفویة ( احیای وجدت ملی ) تهران ۱۳۶۳ ش ۳۹ — هدایت(رضاقلیخان )

ملحقات تاریخ روضة الصفا ناصری جلد هشتم قم ۱۳۳۹ ش

عـ حـ تذكرة الملوك ·

به اهتمام مینو بسکی

۱۶ – عالم آرای صفوی به احتمام ید الله شکری تهران ۱۳۵ ش(مجهول المؤلف)
 مقالات فارسیة

- ٤٧ عباس اقبال: مباحث تاریخی از ابتدای صفویة تا آخر قاجاریه: پادشاهان إیران: هریك در کجا مدفونند. مجله ٔ باد کار ، شماره ٔ دوم ، سال سوم
- ۴۳ عباس اقبال مهرماه ۱۳۵۰ ش أصفهان وآثار تاریخی آن مجله 
   هادگار ، شماره نهم سال دوم
  - ٤٤ عباس زرياب خوثى :

دیوان شاه اسماعیل خطائی ، راهنمای کتاب ، شماره ٔ چهارم سال سوم

٤٥ -- نصر الله فلسنى:

جنگ و چالداران؛ مجله دانشکده ادبیات دی ۱۳۳۳ ش

# ثالثا مراجع أخرى

٤٦ — فريدون بيگ

منشأت فريدون بيک برنجي جلد استانبول ١٢٦٣ ۾ ( ترکی )

Ismail Hakke: Uzuncarsile: Osmanli Tariki, Ankara 1964- tv

Fermayan: H.F: The Policies and Reforms of Shah -- in

Abbas I Utah 1969.

Syikes (Sir Percy): History of Parsia, London 1951). - 14



الفهرس

### الفهرس

الموضوع الصفحة

تقديم:

تمهید ،

١ \_ الصفويون ٢ \_ الدولة الصفوية قبل عباس

#### الفصل الاول

اقامة عباس ميرزا في خراسان وتتويجه في قزوين ١٥

ا ـ مولده ۲ ـ ولايته أمر خراسان ۳ ـ الامر باغتياله ٤ ـ التحفظ عليه في هراة ٥ ـ تنصيبه ملكا في هراة ٦ ـ عباس في مشهد ٧ ـ النزاع حول ولاية العهد ٨ ـ تحركه صوب قزوين ٩ ـ تتويجه ٠

#### الغصل الثاني

سياسة الشاه عباس الداخلية ٧

الانفراد بالحكم ٢ - التخلص من نفوذ القزلباس ٣ - الاهتمام بالجيش ٤ - النشاط الاقتصادي
 الخيش ٤ - الخماد الفتن الداخلية ٥ - النظام الاداري ٦ - النشاط الاقتصادي
 سياسته مع عامة الشعب ورجال القبائل ٨ - سياسته المذهبية ٠

#### الفصل الثالث

اصفهان في عهد الشاه عباس

المفحة

### القصل الرايع

حروب الشاه عباس مع جيران ايران 1٤٧

**اولا:** مع الاوزبك

١ ـ مقدمات الهجوم الاوزبكي على خرسان ٢ ـ سقوط هراة ٣ ـ تحرك عباس صوب خراسان وتراجعه ٤ ـ سقوط مشهد ٥ ـ تحرير هراة والتخلص من الخطر الاوزبكي ٠

ثانيا : حروب الشاه عباس مع العثمانيين

١ - معاهدة ٩٩٨ هـ ٢ - الجولة الحربية الاولى ٣ - الجولة الحربية الثانية ٤ - مفاوضات الصلح ٥ - الجولة الحربية الثالثة ٦ - الاستيلاء على بغداد ٧ - تعقيب على العلاقات الصفوية العثمانية في عهد الشاه عباس ٠ ثالثا : حروب الشاه عباس مع الدولة المغولية في الهند ٠

#### الغصل الخامس

علاقات الشاه عباس بالدول الاوربية ٢٦٣

أولا: علاقات الشاه عباس مع البرتغال واسبانيا

۱ ـ العلاقات قبل عصر عباس ۲ ـ تبادل السفراء ۳ ـ المعارك قبل تحرير هرمز ۶ ـ العلاقات بعد الحرير هرمز ۶ ـ العلاقات بعد الاستيلاء على هرمز ۰

ثانيا : علاقات الشاه عباس مع بريطانيا

١ ـ بعثات الاخوين شرلي ٢ ـ العلاقات بين الشاه عباس وشركة الهند
 الشرقية الانجليزية ٠

ثالثا: علاقات الشاه عباس مع هولندا ٠

رابعا: علاقات الشاه عباس مع روسيا •

خامسا: علاقات الشاه عباس مع باقى الدول الاوربية

تعقيب على العلاقات الايرانية الاوربية في عهد الشاه عباس الاول •

### القصل السادس

وفاة الشاه عباس ونظرة التاريخ اليه ٢٧٩

۱ ــ وفاته ۲ ــ الاشادة به ۳ ــ ماخذ على سياسته

المراجع المراجع